# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمُن دُعَافِي اللهِ تَعَالَى بِمُن اللهِ تَعَالَى الرَّحِمُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى الرَّحِمُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى الرَّحِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى الرَّحِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ اَلٰهُ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْمُدَبّرُ بِلاَ وَزِيْرِ وَ لاَ خَلُقِ مِّنُ عِبَادِهِ يَسُتَشِيْرُ الْأَوَّلُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ وَالْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ الْخَلْق الْعَظِيْمُ الرُّبُوبيَّةِ نُورُ السَّمْوَتِ وَ الْآرْضِيْنَ وَ فَاطِرُهُمَا وَ مُبْتَدِعُهُمَا بِغَيْرِ عَمَدٍ خَلَقَهُمَا تَرَوْنَهُ وَ فَتَقَهُمَا فَتُقًا فَقَامَتِ السَّمُواتُ طَائِعَاتٍ بِأَمْرِهِ وَاسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِأَوْتَادِهَا فَوْقَ الْمَآءِ ثُمَّ عَلا رَبُّنَا فِي السَّمُواتِ الْعُلْي اَلرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَواى لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحُتَ الثَّرَاى فَانَا اَشُهَدُ بِأَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لاَ رَافِعَ لِمَا وَضَعْتَ وَ لاَ وَاضِعَ لِمَا رَفَعُتَ وَلاَ مُعِزَّ لِمَنُ اَذُلَلْتَ وَ لاَ مُذِلَّ لِمَنُ اَعُزَزُتَ وَ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعُتَ وَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ كُنْتَ إِذْ لَمْ تَكُنُ سَمَآءٌ مَبُنِيَّةٌ وَّلاَ اَرُضٌ مَدْحِيَّةٌ وَلاَ شَمُسٌ مُضِيِّئَةٌ وَلاَ لَيْلٌ مُظُلِمٌ وَ لاَ نَهَارٌ مُضِيِّيٌ وَلاَ بَحُرٌ لُجِيِّ وَّلاَ جَبَلٌ رَأْس وَّلاَ نَجُمَّ سَار وَّلاَ قَمَرٌ مُنِيُرٌ وَّلاَ رينحٌ تَهُبُّ وَلاَ سَحَابٌ يَسُكُبُ وَلاَ بَرُقْ يَلْمَعُ وَلاَ رَعُدٌ يُسَبِّحُ وَلاَ رُوحٌ يَتَنَفَّسُ وَ لاَ طَآئِرٌ يَطِيُرُ وَلاَ نَارٌ تَتَوَقَّدُ وَلاَ مَآءٌ يَطَّردُ كُنُتَ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ كَوَّنْتَ كُلَّ شَيْءٍ (وَّ قَدَّرْتَ عَلَى كُلّ شَيءٍ) وَّاَفُقَرُتَ وَّ اَغُنَيْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ وَ اَضْحَكُتَ وَ اَبُكَيْتَ وَ عَلَى

الْعَرُش اسْتَوَيْتَ فَتَبَارَكُتَ يَا اللَّهُ وَ تَعَالَيْتَ انْتُ اللَّهُ الَّذِي لاَ اللهَ الاَّ انْتَ الُخَلاَّقُ الْعَلِيْمُ اَمُرُكَ غَالِبٌ وَ عِلْمُكَ نَافِذٌ وَ كَيْدُكَ قَرِيْبٌ وَّ وَعُدُكَ صَادِقٌ وَّ قَوْلُكَ حَقُّ وَّ حُكُمُكَ عَدُلٌ وَكَلْمُكُ هُدًى وَ وَحُيُكَ نُوْرٌ وَّ رَحْمَتُكَ وَ اسِعَةٌ وَّ عَفُوك عَظِيْمٌ وَ فَضُلُك كَثِيْرٌ وَ عَطَآؤُك جَزِيْلٌ وَ حَبْلُك مَتِينٌ وَ اِمْكَانُك عَتِيدٌ وَّ جَارُكَ عَزِيْزٌ وَّ بَأْشُكَ شَدِيئًا وَّ مَكُرُكَ مَكِيئًا آنْتَ يَا رَبِّ مَوْضِعُ كُلِّ شَكُولى وَ شَاهِدُ كُلِّ نَجُواى وَ حَاضِرُ كُلِّ مَلَاءٍ وَ مُنْتَهِلَى كُلِّ حَاجَةٍ وَ فَرَجُ كُلَّ حَزِيُن وَ غِنَى كُلَّ فَقِيُرٍ مِسُكِيُن وَ حِصُنُ كُلِّ هَارِبٍ وَ اَمَانُ كُلَّ خَآئِفٍ حِرُزُ الضَّعَفَآءِ كُنُو الْفُقَرَآءِ مُفَرِّجُ الْغَمَّآءِ مُعِينُ الصَّالِحِينَ ذَٰلِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّنَا لاَ إِللهَ اِلاَّ هُوَ تَكُفِيُ مِنُ عِبَادِكَ وَ نَاصِرُ مَنُ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَٱنْتَ جَارُ مَنُ لاَذَبك وَ تَضَرَّ عَ اِلَيُكَ عِصْمَةُ مَن اعْتَصَمَ بِكَ مِنْ عِبَادِكَ نَاصِرُ مَن انْتَصَرَ بِكَ تَغُفِرُ الذُّنُوبَ لِمَن اسْتَغُفَرَكَ جَبَّارُ الْجَبَابِرَةِ عَظِيُمُ الْعُظَمَآءِ كَبِيْرُ الْكُبَرَآءِ سَيّدُ السَّادَاتِ مَولَى الْمَوَالِي صَريُخُ الْمُسْتَصُرِخِيْنَ مُنَفِّسٌ عَنِ الْمَكُرُوبِيْنَ مُجِيُبُ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِّيُنَ اَسُمَعُ السَّامِعِيْنَ اَبُصَرُ النَّاظِرِيْنَ اَحُكُمُ الْحَاكِمِيْنَ اَسُرَعُ الْحَاسِبِيْنَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ قَاضِي حَوَآئِج الْمُؤْمِنِيْنَ مُغِيُثُ الصَّالِحِيُنَ آنُتَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إلهُ إلاَّ آنُتَ رَبُّ الْعَالَمِيُنَ آنُتَ الْخَالِقُ وَ آنَا الْمَخُلُوٰقُ وَ اَنْتَ الْمَالِكُ وَ اَنَا الْمَمُلُوكُ وَ اَنْتَ الرَّبُّ وَ اَنَا الْعَبُدُ وَ اَنْتَ الرَّازِقُ وَ أَنَا الْمَرُزُوقُ وَ أَنْتَ الْمُعْطِى وَ أَنَا السَّآئِلُ وَ أَنْتَ الْجَوَادُ وَ أَنَا الْبَخِيْلُ وَ آنْتَ الْقَوِى وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنُتَ الْعَزِيْزُ وَ آنَا الذَّلِيُلُ وَ آنْتَ الْعَبِيُ وَ آنَا الْمُسِيِّيُ وَ آنْتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْمُسِيِّيُ وَ آنَتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْمُسِيِّيُ وَ آنَتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْعَجُولُ وَ آنَتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْمُسِيِّيُ وَ آنَا الْمُرْحُومُ وَ آنَتَ الْمُعَافِيُ وَ آنَا الْمُرْحُومُ وَ آنَتَ اللهُ الْمُعَافِيُ وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا الْمُعَافِي وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا الْمُعَافِي وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا الْمُمْتَلِي وَ آنَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلَا اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلَالُهُ اللهُ عَلَى مُولِي وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُولِي وَلَا قُولُولُ وَلَا قُولُ وَلَا قُولًا اللهُ الْعَلِيمِيْنَ وَ الْمُحَمِّدُ لِلّٰهِ وَلِا اللهُ الْعَلِيمِيْنَ وَ الْمُحْمَدُ لِلّٰهِ وَلِي اللهُ اللهُ

## (V)

# وَكَانَ مِنْ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي نَعْتِ اللَّهِ وَتَعْظِيْمِهِ بَسُمَ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمَدُ اللهِ اَوَّلِ مَحُمُودٍ وَ الْحِرِ مَعُبُودٍ وَ اَقُرَبِ مَوْجُودٍ اَلْبَدِيِّ بِلاَ مَعْلُومٍ لِاَزَلِيَّتِهِ وَالْكَائِنِ قَبُلَ الْكُونِ بِغَيْرِ كِيَانٍ وَالْمَوْجُودِ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ وَلاَ آخِرَ لِاَوَّلِيَّتِهِ وَالْكَائِنِ قَبُلَ الْكُونِ بِغَيْرِ كِيَانٍ وَالْمَوْجُودِ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ عَدَانٍ ، عَلَنتُ عِنْدَهُ الْغُيُوبُ وَ صَلَّتُ فِي عِيَانٍ وَ الْقَرِيْبِ مِنْ كُلِّ نَجُولِى بِغَيْرِ تَدَانٍ ، عَلَنتُ عِنْدَهُ الْغُيُوبُ وَ صَلَّتُ فِي عَظَمَتِهِ الْقُلُوبُ فَلاَ الْلَابُصَارُ تُدُرِكُ عَظُمَتَه وَلاَ الْقُلُوبُ عَلَى اِحْتِجَابِهِ تُنْكِرُ مَعْلَى اللهُ لُوبُ بِغَيْرِ مِثَالٍ تُحُدُّهُ الْلَاوُهَامُ اَوْ تُدُرِكُهُ الْاحْلاَمُ ثُمَّ جَعَلَ مَعْرِفَتَهُ تَمَثَّلَ فِي الْقُلُوبِ بِغَيْرِ مِثَالٍ تُحُدُّهُ الْلَاوُهَامُ اَوْ تُدُرِكُهُ الْاحْلاَمُ ثُمَّ جَعَلَ مَعْرَفَتَهُ تَمَثَّلَ فِي الْقُلُوبِ بِغَيْرِ مِثَالٍ تُحُدُّهُ الْلَاوُهَامُ اَوْ تُدُرِكُهُ الْاحْلاَمُ ثُمَّ جَعَلَ

مِنُ نَفُسِهِ دَلِيُلاً عَلَى تَكَبُّرِهِ عَنِ الضِّدِّ وَالنِّدِّ وَالشُّكُلِ وَالْمِثُلِ بِالْوَحُدَانِيَّةِ الْيَةُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْاتِي عَلَى خَلُقِهِ مُخُبِرٌ عَنُ خَلَقِهِ وَ قُدُرَتِهِ ثُمَّ خَلَقُهُمُ مِنُ نُطُفَةٍ وَ لَمُ يَكُونُوا شَيْنًا دَلِيُلُ اِعَادَتِهِمُ خَلُقًا جَدِيْدًا بَعْدَ فَنَائِهِمُ كَمَا خَلَقَهُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَمُ تَضُرُّهُ بِالْمَعْصِيَةِ الْمُتَكَّبِّرُونَ. وَلَمُ يَنْفَعُهُ بِالطَّاعِةِ المُتَعَبِّدُونُ ٱلْحَلِيمِ عَنِ الْجَبَابِرَةِ الْمُدَّعِينَ وَالْمُمَهِّلِ لِلزَّاعِمِينَ لَهُ شُرَكَآءً فِي مَلَكُوتِهِ الدَّائِمِ فِي سُلُطَانِهِ بِغِيْرِ اَمَدٍ وَالْبَاقِيُ فِي مُلْكِهِ بَعُدَ انْقِضَآءِ الْآبَدِ وَالْفَرُدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الْمُتَكَبِّرِعَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ رَافِعِ السَّمَآءِ بَغِيُر عَمَدٍ وَمُجُرى السَّحَابِ بِغَيْرِ صَفَدٍ قَاهِرِ الْخَلُقِ بِغَيْرِ عَدَدٍ لَكِنُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَرُدُ الْآحَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخُلُ مِنُ فَضُلِهِ الْمُقِيمُونَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَلَمْ يُجَازِهِ لِأَصْغَر نِعَمِهِ الْمُجْتَهِدُوْنَ فِي طَاعِتِهِ الْغَنِيُّ الَّذِي لاَ يَضُنُّ بِرِزُقِهِ عَلَى جَاحِدِهِ وَلاَ يَنُقُصُ عَطَا يَاهُ اَرْزَاقُ خَلُقِهِ خَالِقُ الْخَلُقِ وَ مُفْنِيُهِ وَ مُعِيْدُهُ وَ مُبُدِيْهِ وَ مُعَاقِبُهُ عَالِمٌ مَا اَكُنتُهُ السَّرَآئِرُ وَ أَخْبَتُهُ الضَّمَائِرُ وَ اخْتَلَفَتُ بِهِ الْآلْسُنُ وَ ٱنْسَتُهُ الْآرُضُ ٱلْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوُتُ وَالْقَيُّومُ الَّذِي لاَ يَنَامُ وَالدَّائِمُ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَالْعَدُلُ الَّذِي لاَ يَجُورُ اَلصَّافِحُ عَنِ الْكَبَائِرِ بِفَضَلِهِ وَالْمُعَذِّبُ مَنُ عَذَّبَ بِهِ بِعَدْلِهِ لَمُ يَخَفِ الْفَوْتَ فَحَلُمَ وَ عَلِمَ الْفَقُرَ اِلَيْهِ فَرَحِمَ وَ قَالَ فِي مُحُكَم كِتَابِهِ ''وَلَوُ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَّةٍ" أَحُمَدُهُ حَمُدًا أَسْتَزِيُدُهُ فِي نِعُمَتِهِ وَ اَسَتَجِيْرُ بِهِ مِنْ نِقُمَتِهِ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْهِ بِالتَّصْدِيُقِ لِنَبِيّهِ الْمُصَطَفَى لِوَحْيهِ المُتَخَيّرِ لِرسَالَتِهِ الْمُخْتَصِّ بِشِفَاعَتِهِ الْقَائِمِ بِحَقِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ الله وَ أَصْحَابِه وَ عَلَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَ الْمَلاَّئِكَةِ ٱجْمَعِيْنَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمَّا. اِلهِيُ! دَرَسَتِ الْأَمَالُ وَ تَغَيَّرَتِ الْآخُوَالُ وَ كَذَبَتِ الْآلْسُنُ وَ اَخْلَفُتِ الْعِدَاتُ الاَّ عِدَتُك فَاِنَّكَ وَ عَدْتَ مَغُفِرَةً وَ فَضُلاً. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ ٱعُطِنِي مِنُ فَضُلِكَ وَ اَعِذُنِيُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ سُبُحَانَكَ وَ بِحَمُدِكَ مَا اَعْظَمَكَ وَ آحُكَمَك وَ آكُرَمَك وَسِعَ حِلْمُكَ تَمَرُّدَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ وَاسْتَغُرَقَتْ نِعُمَتُك شُكْرَ الشَّاكِرِيْنَ وَ عَظُمَ حِلْمُكَ عَنُ اِحْصَآءِ الْمُحْصِيُنَ وَ جَلَّ طَوُلُكَ عَن وَصُفِ الْوَاصِفِيُنَ، كَيُفَ لَوُلاَ فَضُلُكَ حَلَّمُتَ عَنُ مَنْ خَلَقُتَهُ مِنْ نُطُفَةٍ وَلَمْ يَكُ شَيئًا فَرَبَّيْتَهُ بطِيب رِزُقِكَ وَ ٱنْشَأْتَهُ فِي تَوَاتُر نِعَمِكَ وَ مَكَّنْتَ لَهُ فِي مِهَادِ اَرُضِكَ وَ دَعَوْتَهُ اللَّي طَاعَتِكَ فَاسْتَنْجَدَ عَلَى عِصْيَانِكَ بِإِحْسَانِكَ وَ حَجَدَكَ وَ عَبَدَ غَيُرَكَ فِي سُلُطَانِكَ كَيْفَ لَوُلاً حِلْمُكَ آمُهَلْتَنِي وَ قَدُ شَمَلْتَنِي بِسِتُركَ وَ ٱكُرَمُتَنِيُ بِمَعْرِفَتِكَ وَ ٱطُلَقُتَ لِسَانِيُ لِشُكُرِكَ وَ هَدَيُتَنِيُ السَّبِيُلَ اِلَى طَاعَتِكَ وَ سَهَّلْتَنِيُ الْمَسُلَكَ اللِّي كَرَامَتِكَ وَ أَحُضَرُتَنِيُ سَبِيْلَ قُرُبَتِكَ فَكَانَ جَزَآؤُك مِنِّيُ إِنْ كَافَاتُك عَنِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَآئَةِ حَرِيْصًا عَلَى مَااَسُخَطَكَ مُسْتَقِلاً فِيُمَا اَسُتَحِقُ بِهِ الْمَزِيدَ مِنُ نِقُمَتِكَ سَرِيعًا إلى مَا اَبْعَدَ عَنُ رِّضَاكَ مُغْتَبِطًا بِغُرَّةِ الْآمَلِ مُعُرِضًا عَنُ زَوَاجِرِ الْآجَلِ لَمُ يَقُنَعُنِيُ حِلْمُكَ عَنِيٌ وَقَدُ آتَاْنِيُ بِوَعُدِكَ بِآخُذِ

الْقُوَّةِ مِنِيَّ حَتَّى دَعُوَتُكَ عَلَى عَظِيْمِ ٱلْخَطِيْئَةِ ٱسْتَزِيُدُكَ فِي نِعُمَكَ غَيْرَ مُتَأَهِّبٍ إلَى قَدُ اَشُرَفَ عَلَيْهِ مِنَ نِقُمَتِكَ مُسْتَبُطِأً لِمَزِيْدِكَ وَ مُتَسَخِّطًا لِمَيْسُورِ رِزُقِك مُقْبِضًا جَوَائِزَكَ بِعَمَلِ الْفُجَّارِ كَالُمُرَاصِدِ رَحْمَتَكَ بِعَمَلِ الْآبُرَارِ مُجْتَهِدًا اتَمَنَّى عَلَيْكَ الْعَظَائِمَ كَالْمُدِلِّ الْأَمِنِ مِنْ قِصَاصِ الْجَرَائِمِ فَإِنَّ اللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ مُصِيْبَةٌ عَظُمَ رُزُنُهَا وَ جَلَّ عِقَابُهَا بَلُ كَيْفَ لَوُلاَ اَمَلِيُ وَ وَعُدُك الصَّفَحَ عَنْ زَلَلِي اَرُجُوْ إِ قَالَتَكَ وَ قَدْ جَاهَرُ تُكَ بِالْكَبَائِرِ مُسْتَخْفِيًا عَنْ اَصَاغِر خَلُقِكَ فَلاَ أَنَا رَاقَبُتُكَ وَ أَنُتَ مَعِيُ وَلاَ رَاغَبُتُ حُرُمَةَ سِتُركَ عَلَيَّ– بِأَيِّ وَجُهٍ ٱلْقَاكِ؟ وَ بِأَى لِسَانِ ٱنَّاجِيُكِ؟ وَ قَدْ نَقَصْتُ الْعُهُودَ وَالْآيُمَانِ بَعُدَ تَوْكِيُدِهَا وَ جَعَلْتُكَ عَلَى كَفِيُلاً ثُمَّ دَعَوْتُك مُتَقَحِّمًا فِي الْخَطِيْئَةِ فَاجَبْتَنِي وَ دَعَوْتُك مُتَقَحِّمًا فِي الْخَطِيئَةِ فَاجَبْتَنِي وَ دَعَوْتَنِي وَ إِلَيْكَ فَقُرِي فَلَمُ أَجِبُ فَوَاسَرُ آتَاهُ وَ قَبِيَحَ صَنِيُعَاهُ - اَيَّةَ جُرُأَةٍ تَجَرَّأْتُ، وَ اَيَّ تَغُرِيُر غَرَّرُتُ نَفُسِي، سُبُحَانَك فَبك اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ وَ بِحَقِّكَ أَقُسِمُ عَلَيْكَ وَ مِنْكَ اَهُرَبُ اِلَيُكَ بِنَفُسِي اِسُتَحُقَقُتُ عِنُدَ مَعُصِيَتِيُ لاَ بِنَفُسِكَ وَ بِجَهُلِيُ اِعْتَرَرُتُ لاَ بِحُلِمُكَ وَ حَقِّيُ اَضَعُتُ لاَ عَظِيْمَ حَقِّكَ وَ لِنَفْسِى ظَلَمْتُ وَ لِرَحُمَتِكَ الْأَنَ رَجَوُتُ وَ بِكَ امَنُتُ وَ عَلَيْك تَوَكَّلُتُ وَ اِلَيُكَ اَنَبُتُ وَ تَضَرَّعُتُ فَارُحَمُ اِلَيْكَ فَقُرِى وَ فَاقَتِي وَ كَبُوَتِي لِحَرّ وَجُهِيُ وَ حَيْرَتِي فِي سَوُأَةِ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. يَا أَسُمَعَ مَدُعُوٍّ و خَيْرَ مَرُجُوٍّ وَ أَحُلَمَ مُغُضِ وَ أَقُرَبَ مُسْتَغَاثٍ أَدْعُولُكَ مُسْتَغِيُّنًا بِكَ اِسْتِغَاثَةَ الْمُتَحَيِّرِ الْمُسْتَيْسِ مِنَ إِغَاثَةِ خَلَقِكَ فَعُدُ بِلُطُفِكَ عَلَى ضَغْفِى وَاغْفِرُلِى بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ كَبَائِرَ ذُنُوبِى وَهَبُ لِى جَاعِلَ صُنْعِكَ إِنَّكَ اَوْسَعُ الْوَاهِبِيْنَ لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا صَمَدُ يَا مَن لَلْهُ اللهِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا صَمَدُ يَا مَن لَمُ يَلِدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا احَدٌ. اللهُمَّ اعْيَتُنِى الْمَذَاهِبُ وَ اقْصَانِى الْاَبَاعِدُ وَ مَلَّتِى اللهَ اللهُ يَا اللهُ عَلْمَ الْعَلَمُ الْعَيْتُنِي الْمَذَاهِبُ وَ اقْصَانِى الْاَبَاعِدُ وَ مَلَّتِى اللهُ الل

## (T)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي نَعُتِ اللهِ تعَالٰي وَ تَعَظِيُمِه ۚ وَ تَنْزِيُهِهٖ وَ هُوَ لِكُلِّ مُهِمِّ وَ شِدَةٍ

بِسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ حَى لاَ تَمُونُ وَ صَادِقٌ لاَ تَكُذِبُ وَ قَاهِرٌ لاَ تُقَهَرُ وَ خَالِقٌ لاَ تُعَانُ وَ بَدِيءٌ لاَ تَنْفَدُ وَ قَرِيبٌ لاَ تَبْعَدُ وَ قَادِرٌ لاَ تُضَآمُ وَ غَافِرٌ لاَ تَظُلِمُ وَ صَمَدٌ لاَ تُطُعَمُ وَ قَيُّومٌ لاَ تَنَامُ وَ مُجِيبٌ لاَ تَسْامُ وَ بَصِيرٌ لاَ تَرُتَابُ وَ جَبَّارٌ لاَ تُعَارُ وَ تَطُعُمُ وَ قَيُّومٌ لاَ تَنَامُ وَ مُجِيبٌ لاَ تَسْامُ وَ بَصِيرٌ لاَ تَرُتَابُ وَ جَبَّارٌ لاَ تُعَارُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُرَامُ وَ عَلِيمٌ لاَ تُعَلِمٌ وَ قَوِي لاَ تَصْعَفَ وَ حَلِيمٌ عَالِمٌ لاَ تَجُهَلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُوصَفُ وَ وَقِي لاَ تَصْعَفَ وَ حَلِيمٌ عَالِمٌ لاَ تُحَهَلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُومَى لاَ تَصْعَفَ وَ حَلِيمٌ عَالِمٌ لاَ تَجُهَلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُومَى وَ وَلِيمٌ وَ وَقِي لاَ تَحْمُونُ وَ عَلِيمٌ لاَ تَحْمُلُ وَ عَنِي لاَ تَحْمُونُ وَ عَلِيمٌ لاَ تُحُودُ وَ وَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيعٌ لاَ تَقُهَرُ وَ

مَعُرُونًا لاَ تُنكَرُ وَ وَتُرَّ لاَ تَسْتَأْنِسُ وَ فَرُدٌ لاَ تَسْتَشِيرُ وَ وَهَّابٌ لاَ تُمُلُّ وَ سَمِيُعٌ لا تَذُهَلُ وَ جَوَادٌ لاَ تَبُخَلُ وَ عَزِيْزٌ لاَ تَذِلُّ وَ حَافَظٌ لاَ تَغُفُلُ وَ تَائِمٌ لاَ تَسُهُوا وَ قَيُّومٌ لاَ تَنَامُ وَ سَمِيُعٌ لاَ تَشُكُ وَ رَفِيُقٌ لاَ تَعْنِفُ وَ حَلِيْمٌ لاَ تَعْجَلُ وَ شَاهِدٌ لاَ تَغِينُ وَ مُحْتَجَبُ لاَ تُراى وَ دَائِمٌ لاَ تَفُنى وَ باِق لاَ تَبُلَى وَ وَاحِدٌ لاَ تُشَبَّهُ و مَقُتَدِرٌ لاَ تُنَازَعُ يَا كُرِيْمُ يَا جَوَادُ يَا مُتَكَّرَّمُ يَا قِرِيُبُ يَا مُجِيبُ يَا مُتَعَالُ يَا جَلِيُلُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيُمِنُ يَا عَزِيُزُ يَا مُتَعَزِّزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَجَبّرُ يَا كَبيُرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا طَاهِرُ يَا مُتَطَهِّرُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مَنُ يُنَادِى مِنْ كُلِّ فَج عَمِينِ بِٱلْسِنَةِ شَتَّى وَ لُغاتٍ مُخُتَلِفَةٍ وَ حَوَآئِجَ مُتَتَابِعَةٍ لاَ يَشُغَلُك شَيْءٌ عَنُ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي لا تَبِينُدُ وَلاَ تُفْتِينُكَ الدُّهُورُ وَلاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تُحِينُطُ بك الْازْمِنَةُ وَلاَ تَاخُذُكَ نَوُمٌ وَلاَ سِنَةٌ وَلاَ يَشُبّهُكَ شَيْءٌ وَ كَيْفَ لاَتَكُونُ كَذَٰلِكَ وَ اَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ انْتَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلاَّ وَجُهَكَ الْكُرِيْمُ اَكُرَمَ الْوُجُوهِ سُبُّوحٌ ذِكُرُك، قُدُّوسٌ آمُرُك، وَاجبٌ حَقَّك، نَافِذٌ قَضَآؤُك، لاَزمٌ طَاعَتُكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ يَسِّرُلِي مِنْ أَمْرِى مَا أَخَافُ عُسُرَهُ وَ فَرِّجُ عَيْىُ وَ عَنُ كُلِّ مُؤْمِن وَ مُؤْمِنَةٍ مَا أَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِّلُ لِي مَا أَخَافُ صَعُوْبَتَهُ وَ خَلِصْنِي مِمَّا أَخَافُ هَلَكَتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذَاللَّجَلاَل وَالْإِكُرَامِ، لَآاِلُهُ اِلاَّ اَنْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الثَّنَآءِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ مِمَّا عَلَّمَةُ أُوَيُسًا دُعَائُ أُويُسِ قَرنِي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا سَلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدِرُ يَا مَنُ يُنَادِي مِنُ كُلِّ فَحِ عَمِيْقٍ بِٱلْسِنَةِ شَتَّى وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ حَوَائِجَ الْمُونِى، يَامَنُ لاَ يَشُغَلُهُ شَانٌ عَنُ شَانِ آنْتَ الَّذِي لاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تُحِيلُ الْخُراى، يَامَنُ لاَ يَشُغَلُهُ شَانٌ عَنُ شَانِ آنْتَ الَّذِي لاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تَحْمُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اَمُوى مَا اَخَافَ عُسُرَةُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ اَمُوى مَا اَخَافَ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى لِى مِنُ امْرِى مَا اَخَافَ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنَ امْرِى مَا اَخَافَ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ امْرِى مَا اَخَافَ حُزُنَهُ مَا مُعَالِكُ لاَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا.

(O)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الثَّنَاءِ أَيْضًا وَهُوَ مِمَّا عَلَّمَهُ أُوَيْسًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ وَلاَ اَسْتَلُ غَيْرَكَ وَ اَرْغَبُ اِلَيْكَ وَلاَ اَرْغَبُ اِلِّي غَيْرِك

اَسَئَلُكَ يَا اَمَانَ الْخَائِفِيْنَ وَ جَارَالُمُسْتَجِرِيْنَ اَنْتِ الْفَتَّاحُ ذُو الْخَيْرَاتِ مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ وَمَاحِيُ السَّيّالِ وَ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ وَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ، اَسْئَلُك بِٱفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَ ٱنْجَحِهَا الَّتِي لاَ يَنْبَغٰي لِلْعِبَادِ آنُ يَسْئَلُوك إلاَّ بِهَا وَ بِكَ يَا اللهُ يَا رَحُمٰنُ وَ بِأَسْمَآئِكَ الْحُسْنَى وَ آمُثَالِكَ الْعُلْيَا وَ نِعَمِكَ الَّتِي لا تُحُصِي وَ بِأَكْرَمِ اَسُمَائِكَ عَلَيْكَ وَ اَحَبِّهَا اِلَيْكَ وَ اَشُرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ اَقُرَبَهَا مِنْك وَسِيُلَةً وَ اَجْزَلِهَا مَبُلَغًا وَ اَسْرَعِهَا مِنْكَ اِجَابَةً وَ بِاِسْمِكَ الْمُخُزُون الْجَلِيُلِ الْآجَلِ الْعَظِيْمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَ تَرُضَاهُ وَ تَرُضَى عَمَّنُ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسْتَجِينُ وَ حَقٌّ عَلَيْكَ أَنُ لاَ تَحُرِمَ بهِ سَائِلُكَ وَ بكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ فِي التَّوُرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرُقَانِ وَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ عَلَّمُتَهُ آحَدًا مِنُ خَلْقِكَ آوَلَمُ تُعَلِّمُهُ اَحَدًا وَ بِكُلِّ اِسُم دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرُشِكَ وَ مَلَّائِكَتُكَ وَ اَصْفِيَائُكَ مِنُ خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ لَكَ وَالرَّاغِبِيْنَ اِلْيُكَ وَ الْمُتَعَوِّذِيْنَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِيْنَ اِلَيُكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ عَبُدٍّ مُّتَعَيِّدٍ لَكَ فِي بَرِّ أَوْ بَحُرِ أَوْ سَهُلِ أَوْ جَبَلِ اَدْعُوك دُعَآءَ مَنُ قَدِاشُتَدَّتُ فَاقَتُهُ وَ عَظُمَ جُرُمُهُ وَ اَشُرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ وَ ضَعُفَتُ قُوَّتُهُ وَ مَنُ لاَ يَثِقِ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلاَ يَجِدُ لِذَنْبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ وَلاَ لِسَعْية شَاكِرًا سِوَاك هَرَبُتُ اِلَيُكَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلا مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِكَ يَا أُنْسَ كُلِّ فَقِيْرِ مُسْتَجِيْرِ اَسْتَلُكَ بِأَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لاَ اِللَّهِ الاَّ انْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيُعُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ ذُوالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ وَ أَنْتَ الْعَنِيُّ وَ آنَا الْفَقِيْرُ وَ آنَتَ الْحَيُّ وَ آنَا الْمَيِّثُ وَ آنَتَ الْبَاقِيُ وَ آنَا الْفَانِيُ وَ آنَا الْمُخْلِقُ وَ آنَا الْمُلْذِبُ وَ آنَا الْفَانِيُ وَ آنَا الْمُخْلِقُ وَ آنَا الْمُلْذِبُ وَ آنَا الطَّعِيْفُ وَ آنَا الْمُخْلُوقُ وَ آنَا الْقَوِيُّ وَ آنَا الطَّعِيْفُ وَ آنَا الْعَجَاطِيُ وَ آنَا الطَّعِيْفُ وَ آنَا الْعَجَاطِيُ وَ آنَا الطَّعِيْفُ وَ آنَا الْمَوْزُوقُ اللَّهُ عَلِي وَ آنَا الْمَازِلُ وَ آنَا الْمَارُوقُ قَ آنَا الْمَوْرُوقُ اللَّهُ عَلَى وَ آنَا الْمَارُوقُ قَ آنَا الْمَورُوقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ آنَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُحَلَّالُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُول

### (7)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّالاَمُ فِي ذِكْرِ أَسْمَآءَ اللهِ عَزُّوجَلَّ

بِسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم.

اللهُمَّ انْتَ اللهُ وَ انْتَ الرَّحَمٰنُ وَ انْتَ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْآوَلُ الْاجِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ الْآوَلُ الْاجِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمُجِيْدُ الْمَجِيْدُ الْقَدِيْمُ الْعَلِيُّ الصَّادِقُ الرَّوُوفُ الرَّحِيْمُ الْمُبَدِئُ الْمُعِيْدُ الْوَدُودُ الشَّهِيْدُ الْقَدِيْمُ الْعَلِيُّ الصَّادِقُ الرَّووُفُ الرَّحِيْمُ اللهُ وَاللّهَوَّةِ الْمَتِيْنِ الرَّقِيْبُ الْحَفِيْطُ ذُواالْجَلالِ الشَّكُورُ الْعَفِيْدُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذُواالْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ الرَّقِيْبُ الْحَفِيْطُ ذُواالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ الْعَفْورُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذُواالْقَوَّةِ الْمَتِيْنِ الرَّقِيْبُ الْحَفِيْطُ ذُواالْجَلالِ وَالْحَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَدْلُ الْوَفِيُّ الْحَلِيْمُ الْعَدِلُ الْوَفِيُّ الْحَلَى الْفَائِصُ الْبَاسِطُ الْعَدْلُ الْوَفِيُّ الْحَقْ

الْمُبِينُ الْخَلَاقُ الرَّزَاقُ الْوَهَّابُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْوَكِيلُ اللَّظِينُ الْخَبِيرُ السَّمِينعُ الْبَصِيرُ الدَّيَّانُ الْمُتَعَالِ الْقَرِيْبُ الْمُجِينِ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْوَاسِعُ الْبَاقِيُ الْحَيُّ الدَّائِمُ الَّذِي لاَ يَمُونَ الْقَيُّومُ النُّورُ الْغَفَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كُفُوا آحَدٌ ذُوالطُّولِ الْمُقَتَدِرُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ الْبَدِيَّ الْبَدِيْعُ الدَّاعِيُ الظَّاهِرُ الْمُقِيْتُ الْمُغِيْثُ الدَّافِعُ الرَّافِعُ الظَّارُ النَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُطَعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُهَيْمِنُ الْمُكُرمُ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ الْحَنَّانُ الْمُفْضِلُ الْمُحَى الْمُمِينَتُ الْفَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ مَالِكُ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنُز عُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تَذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بيَدِك الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ و تَرُزُقُ مَنُ تَشَاّءُ بِغَيْرِ حِسَابِ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّواى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اللَّهُمَّ وَمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلِ اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلَفٍ اَوْ نَذَرُتُ مِنَ نَذُرٍ فِي يَوَمِي هَذَا وَ لَيُلَتِي هَاذِهٖ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَى ذَٰلِكَ مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَلَمْ تَشَا لَمْ يَكُنُ فَادُفَعُ عَنِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ. اَللَّهُمَّ بِحَقّ هٰذِهِ الْاَسْمَآءِ عِنْدَكَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَاغُفِرُلِي وَارُحَمُنِي وَ تُبُ عَلَيَّ وَ تَقَبَّلُ مِنِّي وَاصُلِحُ لِي شَانِي وَ يَسِّرُ أُمُورِيُ وَ وَسِّعُ عَلَيَّ فِي رِزُقِي وَ أَغْنِنِي بِكَرَمِ وَجُهِكَ عَنُ جَمِيُع خَلُقِكَ وَ صُنَ وَجُهِىٰ وَ يَدِىٰ وَ لِسَانِىٰ عَنْ مَسْئَلَةِ غَيْرِكَ وَاجْعَلُ لِىٰ مِنْ اَمْرِى فَرَجًا وَ مَخُوجًا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لاَ اَعْلَمُ وَ تَقُدِرُ وَ لاَ اَقْدِرُ وَ اَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيْرٌ. بِرَحُمَتِكَ يَا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلاَ اَعْدَرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَ اَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيْرٌ. بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّيِيِّ وَ اللهِ الطَّاهِرِيْنَ.

الطَّاهِرِيْنَ.

## وَكَانَ مِنَ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ اَسْمَآءِ اللهِ الْحُسْنَى آيُضًا وَ هُوَ دُعَامُ المَشْلُولَ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمْ إِنَّى اَسْمَلُك بِاسْمِك بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ لاَ اِللهُ اِلاَّ اَنْتَ يَا هُوَ يَا مَنُ لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ وَ لاَ كَيْفَ هُوَ وَ لاَ الْمُلُكِ وَ الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ الْمَلَكُوتِ يَا خَبَارُ يَا مُعَبَرُ يَا جَبَارُ يَا مُعَيْدُ يَا مَنَكَبِّرُ يَا جَبَارُ يَا مُعَيْدُ يَا مُولِكُ يَا مُلِكُ يَا عَلِيْمُ يَا عَذِيْرُ يَا جَبَارُ يَا مُعَيْدُ يَا مُعَيْدُ يَا مُولِكُ يَا مُعَيْدُ يَا مَعْيُدُ يَا مَعْيُدُ يَا مَعْيُدُ يَا مَعْيُدُ يَا مُعَيْدُ يَا مَعْدِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلَيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ

دَآئِمُ يَا عَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا قَاضِي يَا عَادِلُ يَا فَاصِلُ يَا وَاصِلُ يَا طَاهِرُ يَا مُطَهِّرُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا كَبِيْرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنُ لَّمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُو لَدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ وَ لَمُ يَكُنُ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَ لاَ كَانَ مَعَهُ وَزِيْرٌ وَلاَ اتَّخَذَ مَعَهُ مُشِيْرًا وَ لاَ احْتَاجَ إِلَى ظَهِيْرِ وَّ لاَ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ فَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا يَا عَلِيُّ يَا شَامِخُ يَا بَاذِخُ يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرُتَاحُ يَا مُفَرِّجُ يَا نَاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ يَا مُدُركُ يَا مُهْلِكُ يَا مُنْتَقِمُ يَا بَاعِثُ يَا وَارثُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مَنُ لاَ يَفُونُهُ هَارِبٌ يَا تَوَّابُ يَا أَوَّابُ يَا وَهَّابُ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ يَا مُفَتِّحَ الْاَبُوَابِ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ اَجَابَ يَا طَهُوْرُ يَا شَكُوْرُ يَا عَفُوٌّ يَا غَفُورُ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبّرَ الْآمُورِ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ يَا مُجِيرُ يَا مُنِيرُ يَا بَصِيْرُ يَا ظَهِيْرُ يَا كَبِيْرُ يَا وَتُرُ يَا فَرُدُ يَا اَبَدُ يَا سَنَدُ يَا صَمَدُ يَا كَافِي يَا شَافِي يَا وَافِيْ يَا مُعَافِيٌ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا مُتَكَّرِّمُ يَا مُتَفَرَّدُ يَا مَن عَلاَ فَقَهَرَ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يَا مَنُ بَطَنَ فَخَبَرَ يَا مَنُ عُبِدَ فَشَكَّرَ يَا مَنُ عُصِي فَغَفَرَ يَا مَنُ لاَ يَحُويُهِ الْفِكُرُ وَ لاَ يُدُرِكُهُ بَصَرٌ وَ لاَ يَخُفْى عَلَيْهِ آثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ يَا عَالِيَ الْمَكَانِ يَا شَدِيُدَ الْآرُكَانِ يَا مُبَدِّلَ الزَّمَانِ يَا قَابِلَ الْقُرُبَانِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْإِحْسَانِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ السُّلُطَانِ يَا رَحِيْمُ يَا رَحُمْنُ يَا مَنُ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَاْنِ يَا مَنُ لاَ يَشْغَلُهُ شَاْنٌ عَنُ شَاْنِ يَا عَظِيُمَ الشَّانِ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ مَكَانِ يَا سَامِعَ الْأَصُوَاتِ يَا مُجِيْبَ الدُّعُوَاتِ يَا مُنْجِحَ الطَّلِبَاتِ يَا قَاضِي

الْحَاجَاتِ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ يَا مُقِيْلَ الْعَثْرَاتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يَا مُؤْتِيَ السُّؤُلاَتِ يَا مُحْييَ الْاَمُوَاتِ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ يَا مُطَّلِعاً عَلَى النِّيَّاتِ يَا رَآدٌ مَا قَدْ فَاتَ يَا مَنُ لاّ تَشْتَبهُ عَلَيْهِ الْآصُوَاتُ يَا مَنُ لاَّ تَضُجُرُهُ الْمَسْئَلاَتُ وَلاَ تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا نُوْرَ الْأَرُض وَ السَّمَاوَاتِ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا ذَافِعَ النِّقَمِ يَا بَارِئَ النَّسَمِ يَا جَامِعَ الْأُمَمِ يَا شَافِيَ السَّقَم يَا خَالِقَ النُّور وَ الظُّلَم يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَم يَا مَنْ لاَ يَطَأُ عَرْشَهُ قَدَمٌ يَا آجُودَ الْآجُودِيْنَ يَا آكُرَمَ الْآكُرَمِيْنَ يَا اَسْمَعَ السَّامِعِيْنَ يَا اَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ يَا أَمَانَ الْخَآثِفِيْنَ يَا ظَهْرَ اللَّاجِينَ يَا وَ لِيَّ الْمُوْمِنِيْنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِيْنَ يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبِ يَا مُونِسَ كُلِّ وَجِيُدٍ يَا مَلْجَاءَ كُلِّ طَرِيُدٍ يَا مَاُواى كُلِّ شَرِيْدٍ يَا حَافِظَ كُلِّ ضَآلَّةٍ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ يَا رَازِقَ الطِّفُلِ الصَّغِيْرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ يَا فَاكَ كُلّ اَسِيْرِ يَا مُغُنِىَ الْبَآئِسِ الْفَقِيْرِ يَا عِصْمَةَ الْخَآئِفِ الْمُسْتَجِيْرِ يَا مَنْ لَهُ التَّدْبِيْرُ وَ التَّقُدِيْرُ يَا مَنِ الْعَسِيْرُ عَلَيْهِ سَهُلٌ يَسِيْرٌ يَا مَنُ لاَ يَحْتَاجُ اللَّي تَفْسِيْرِ يَا مَنُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرٌ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ يَا مُرُسِلَ الرِّيَاحِ يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ يَا بَاعِتَ الْأَرُوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَ السَّمَآحِ يَا مَنُ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوُتٍ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوُتٍ يَا مُحْيِيَ كُلِّ نَفْسٍ بَعُدَ الْمَوُتِ يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي يَا حَافِظِي فِي غُرُبَتِي يَا مُونِسِي فِي وَحُدَتِي يَا وَلِيّ فِيُ نِعُمَتِيٌ يَا كَهُفِي حِيْنَ تُعُييُنِي الْمَذَاهِبُ وَ تُسَلِّمُنِي الْاَقَارِبُ وَ يَخُذُلُنِي كُلُّ صَاحِبِ يَا عِمَادَ مَنُ لاَ عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ لَهُ يَا ذُخُرَ مَنُ لاَ ذُخُرَ لَهُ يَا حِرُزَ مَنُ لاَ حِرُزَ لَهُ يَا كَهُفَ مَنُ لاَ كَهُفَ لَهُ يَا كُنُزَ مَنُ لاَ كُنُوَ لَهُ يَا رُكُنَ مَنُ لاَ رُكُنَ لَهُ يَا غِيَاتَ مَنُ لاَغِيَاتَ لَهُ يَا جَارَ مَنُ لاَ جَارَ لَهُ يَا جَارِى اللَّصِيُقِ يَا رُكُنِي الُوَثِيُقِ يَا اللهِي بِالتَّحْقِيُقِ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ يَا شَفِيُقُ يَا رَفِيُقُ فُكَّنِي مِنَ حَلَقِ الْمَضِيُقِ وَ اصْرِفُ عَنِّي كُلَّ هَمِّ وَّ غَمِّ وَّ ضِيْقِ وَّ اكْفِنِي شَرَّ مَا لاَ أَطِيُقُ وَ آعِنِّي عَلَى مَا أَطِيُقُ يَا رَآدً يُوسُفَ عَلَى يَعُقُونِ يَا كَاشِفَ ضُرِّ آيُّونِ يَا غَافِرَ ذَنُبِ دَاوُدَ يَا رَافِعَ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ وَ مُنْجِيَةً مِنْ اَيُدِى الْيَهُوْدِ يَا مُجِيّبَ نِدَآءِ يُؤنُسَ فِي الظُّلُمَاتِ يَا مُصْطَفِيَ مُوسِلِي بِالْكَلِمَاتِ يَا مَنْ غَفَرَ لِآدَمَ خَطِّيتُنَّهُ وَ رَفَعَ إِدْرِيْسَ مَكَانًا عَلِيًّا بِرَحُمَتِهِ يَا مَنُ نَجْي نُوْحًا مِنَ الْغَرَقِ يَا مَنُ اَهُلَكَ عَادَان الْأُولَلَى وَ ثَمُودَ فَمَا اَبُقَلَى وَ قَوْمَ نُوحِ مِّنُ قَبُلُ اِنَّهُمُ كَانُوا اَظُلَمَ وَ اَطُغَلَى وَ الْمُوْتَفِكَةَ اَهُولِي يَا مَنُ دَمَّرَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ وَّ دَمُدَمَ عَلَى قُوْمِ شُعَيْبِ يَا مَنِ اتَّخَذَ اِبُرَاهِيُمَ خَلِيُلاً يَا مَنِ اتَّخَذَ مُوسَى كَلِيُمًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَ عَلَيْهِمْ أَجُمَعِينَ حَبِيْبًا يَا مُؤْتِى لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ وَ الْوَاهِبَ لِسُلَيْمَانَ مُلُكًا لا يَنُبَغِيُ لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِهٖ يَا مَنُ نَصَرَ ذَا الْقَرُنَيُنِ عَلَى الْمُلُولِ الْجَبَابِرَةِ يَا مَنُ اَعُطَى الْخِضُرَ الْحَيْوةَ وَ رَدَّ لِيُوَشِّعَ بُنِ نُوُن نُورَالشَّمُسِ بَعُدَ غُرُوبِهَا يَا مَنُ رَبَطَ عَلَى قَلُبِ أُمٌّ مُوَسلى وَ اَحُصَنَ فَرَجَ مَرُيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ يَا مَنُ حَصَّنَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا

مِنَ الذُّنُبِ وَ سَكَّنَ عَنْ مُونسَى الْغَضَبَ يَا مَنْ بَشَّرَ زَكَرِيًّا بِيَحُيلَى يَا مَنْ فَدَا اِسُمْعِيُلَ مِنَ الذَّبُحِ بِذِبُحِ عَظِيُمٍ يَا مَنُ قَبِلَ قُرُبَانَ هَابِيُلَ وَ جَعَلَ الَّغَنَةَ عَلَى قَابِيُلَ يَا هَازِمَ الْاَحْزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى جَمِيْعِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ مَلَّائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ اَهُلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ اَسْتَلُكَ بِكُلِّ مَسْتَلَةٍ سَتَلَكَ بِهَا اَحَدٌ مِّمَّنُ رَضِيْتَ عَنْهُ فَحَتَمُتَ لَهُ عَلَى الْإِجَابَةِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْهُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ بِه بِه بِه بِه بِه بِه بِه أَسْتَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنُ كُتُبِكَ أَوِاسُتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ بِمَعَاقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرُشِكَ وَ بِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِمَا لَوُ أَنَّ مَا فِي الْآرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلاَمٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنَ بَعَدِهٖ سَبُعَةُ اَبُحُرِمًا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيَزٌ حَكِيمٌ وّ اَسْتَلُكَ بِاَسُمَآتِكَ الْحُسنَى الَّتِي نَعَتَّهَا فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ وَ لِلَّهِ الْآسُمَآءُ الْحُسُنِي فَادُعُوهُ بِهَا وَ قُلْتَ أُدُعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمُ وَ إِذَا سَتَلَكَ عِبَادِي عَيِّي فَانِّيُ قَرِيْبٌ أَجِيُبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقُلْتَ فَلَيَسْتَجِيْبُوا لِيُ وَ الْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُواْ مِنَ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُونِ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ و أَنَا أَسْتَلُكَ يَا اللهي وَ آدُعُوكَ يَا رَبِّ وَ أَرْجُوكَ يَا سَيِّدِي وَ أَطُمَعُ فِي إِجَابَتِي يَا مَوُلاَ يَ كَمَا وَعَدُتَنِي وَ قَدُ دَعَوْتُكَ كَمَا اَمَرُتَنِي فَافَعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهْلُهُ يَا كَرِيْمُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ اَجْمَعِيُنَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ الْإِسْمِ الْاَعْظَمِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِإِسْمِكَ الْمَخُزُونِ الْمَكْنُونِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْاَجَلّ الْاَكْبَر الْبُرُهَانِ الْحَقِّ الْمُهَيِّمِنِ الْقُدُّوسِ الَّذِي هُوَ نُورٌ مِّنَ نُورٍ وَ نُورُهُ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ عَلَى نُورٍ وَ نُورٌ فَوُقَ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَّ نُورٌ وَ نُورٌ اَضَآءَ بِهِ كُلُّ ظُلُمَةٍ وَ كُسِرَ بِهِ كُلُّ جَبَّارِ رَجِيهِ وَلاَ تَقُومُ بِهِ سَمَآءٌ وَلاَ تَقُومُ بِهِ اَرْضٌ يَا مَنُ بِهِ خَوْفٌ كُلّ خَائِفٍ وَيَبْطُلُ بِهِ سِحُرُ كُلِّ سَاحِرٍ وَ كَيْدُ كُلِّ كَائِدٍ وَ حَسَدُ كُلِّ حَاسِدٍ وَ يَغْيُ كُلِّ بَاغِ وَ تَتَصَدَّعُ لِعَظَمَتِهِ الْجِبَالُ وَالْبَرُّ وَ الْبَحُرُ وَ تَخْفَظُهُ الْمَلْئِكَةُ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهِ وَ تَجُرِي بِهِ الْفُلُكُ فَلاَ يَكُونُ لِلْمَوْجِ عَلَيْهِ سَبِيُلٌ، وَ يَذِلُّ بِه كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيُدٍ وَّ شَيْطَانِ مَّرِيُدٍ، وَهُوَ اِسُمُكَ الْآكْبَرُ الَّذِي سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَاسْتَوَيْتَ بِهِ عَلَى عَرُشِكَ وَاسْتَقَرَرُتَ بِهِ عَلَى كُرُسِيّكَ يَا اللهُ الْعَظِيْمُ الْآعُظَمُ يَا اللهُ النُّورُ الْآكُرَمُ يَا بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ يَا ذَاالْجِلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَسْتَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ قُدُرَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ بِحُرُمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّاهِرِيُنَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ اَسْتَلُكَ بِكَ وَ بِهِمُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُعْتِقَنِي وَ وَالِدَيّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ إِنَّكَ حَمِيلًا مَجِيلًا.

(9)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الْمَدَحَةِ لِلَّهِ قَبُلَ المَسْتَلَةِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يَا مَنُ هُوَ اَقُرَبُ اِلَى مِنْ حَبُلِ الْوَرِيُدِ، يَا مَنْ هُوَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيُدُ، يَا مَنُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَ قَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظِرِ الْآعُلَى يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

(()·)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّهْلِيُلِ وَالْاعْتِرَافِ بِالْعَقَائِدِ الْحَقَّةِ وَهُوَ دُعَاءِ الْجَامِعُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

 بِجَمِيْعِ مَحَامِدِهِ عَلَى جَمِيْعِ نِعَمَائِهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمَدِهِ مُنْتَهلَى رِضَاهُ فِي عِلْمِهِ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَ حَقٌّ لَّهُ ذَٰلِكَ لاَ اللهُ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لاَ اللهُ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ نُورَ الْآرُضِينَ السَّبُعِ وَ نُورُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اللهُ اللهُ تَهُلِيُلاً لاَ يُحْصِيهِ غَيْرُهُ قَبُلَ كُلِّ آحَدٍ وَ مَعَ كُلِّ آحَدٍ وَ بَعُدَ كُلِّ اَحَدٍ كُلِّ اَحَدٍ شُبُحَانَ اللهِ تَسُبيُحًا لاَ يُحُصِيُهِ غَيْرُهُ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَ مَعَ كُلّ اَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اُشُهدُك وَ كَفي بكَ شَهيُدًا فَاشُهَدْلِي اَنَّ قَولَك حَقٌّ وَّ فِعُلِكَ حَقٌّ وَّ أَنَّ قَضَائَكَ حَقٌّ وَ أَنَّ قَدْرَكَ حَقٌّ وَّ رُسُلَكَ حَقٌّ وَّ أَنَّ اَوُصِيَاتُكَ حَقٌّ وَّ اَنَّ رَحُمَتُكَ حَقٌّ وَ اَنَّ جَنَّتَكَ حَقٌّ وَّ اَنَّ نَارَكَ حَقٌّ، وَ اَنَّ قِيَامَتَكَ حَقٌّ، وَ اَنَّكَ مُمِينتُ الْآحُيَآءِ وَ اَنَّكَ مُحَى الْمَوْتِلَى وَ اَنَّكَ بَاعِثُ مَنْ فِي القُبُورِ وَ اَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ وَ اَنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشُهِدُكَ وَ كَفْي بِكَ شَهِيئًا فَاشُهَدُ لِي أَنَّكَ رَبِّي وَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ رَسُولَكَ نَبِيّ وَ أَنَّ الْآوُصِيَآءَ مِنُ بَعُدِم آئِمَّتِي وَ أَنَّ الَّذِيْنَ الَّذِيْن شَرَعْتَ دِيْنِيُ وَ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمُ نُورِى ـ اللَّهُمَّ انِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيدًا فَاشْهَدُلِي اِنَّكَ اَنْتَ الْمُنْعِمُ عَلَى لاَ غَيْرُك لَكَ الْحَمُدُ وَ بِنِعُمَتِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ لاَ اللهُ اللهُ عَدَدَ مَا اَحُصٰى عِلْمُهُ وَ مِثْلَ مَا اَحُصٰى عِلْمُهُ وَ مِلًّا مَا اَحُصٰى عِلْمُهُ وَ اَضُعَافَ مَا اَحُطي عِلْمُهُ وَ عَدَدَ مَا اَحُطي عِلْمُهُ وَ مِثْلَ مَا اَحُطي عِلْمُهُ وَ اَضُعَافَ مَا اَحُصىٰ عِلْمُهُ لَآالِهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ اللهِ وَ بِحَمَدِهِ وَ تَبَارَكَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ مَلْجَا وَلاَ مَنَجَا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالْوَتُو وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالْوَتُو وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّى الطَّيِّبَاتِ التَّامَّاتِ الْمُرْسَلُونَ.

رَبِّى الطَّيِّبَاتِ التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَ صَدَقَ الْمُرُسَلُونَ.

### (II)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْتَهْلِيُلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّمْحِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَهُوَ دُعَآءِ الْمَدُخُور

بسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

لَا اللهُ إِلاَ اللهُ أَمُّ لَا اللهُ إِلاَ اللهُ أَمُّ لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا هَلَلَ اللهُ بِهِ خَلْقُهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ خَلْقَهُ وَ السُبَحَانَ اللهِ بِمَا صَبَّحَهُ بِهِ خَلْقَهُ وَ الْمَحَمُدُ اللهِ بِمَا حَمِدَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنُ تَحْتَهُ وَلاَ اللهِ اللهِ بِمَا صَبَّحَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ عَرْشُهُ وَ مَنْ تَحْتَهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ مَلاَئِكُتُهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبُرَهُ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبُرَهُ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبُرَهُ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ بِمَا مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ بِمَا مَلاَئِكَتُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ بِمَا مَلِي عَرُسُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا هَلَكَهُ وَاللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ بِمَا مَعْدَلُهُ بِمَا حَمِدَتُهُ بِحَارُهُ وَمَا فِيْهَا وَلَا اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ بِمَا مَلَكَةً لِهُ بِمَارُهُ وَمَا فِيْهَا وَاللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ الله

حَمِدَةُ بِهِ الْأَخِرَةُ وَالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَّا اللهُ اللهُ بِمَا هَلَّلَهُ بِهِ الْأَخِرَةُ وَالدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا وَاللَّهُ ٱكُبَرُ بِمَا كَبَّرَهُ بِهِ الْآخِرَةُ وَاللَّذُنِّيَا وَمَا فِيُهَا وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا سَبَّحَهُ بِهِ الْأَخِرَةُ وَالدُّنْيَا وَ فِيْهَا وَالْحَمُدُ لللهِ مَبْلَغَ رِضَاهُ وَ زِيْنَةَ عَرُشِهِ وَ مُنْتَهلي رضَاهُ وَمَالاً يَعُدِلُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ مَبُلِغَ رضَاهُ وَ مُنْتَهِى رضَاهُ وَمَالاً يَعُدِلُهُ وَالۡحَمُدُ اللّٰهِ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ سُبُحَانَ اللهِ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمُدُ للهِ عَدَدَ ايَاتِهِ وَ اَسْمَآئِهِ وَ مِلُأَ جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ عَدَدَ ايَاتِهِ وَ اَسْمَآئِهِ وَ مِلَاً جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ وَلَآ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَدَدَ ايَاتِهٖ وَ اَسُمَاتِهٖ وَ مِلًّا جَنَّتِهٖ وَ نَارِهٖ وَالْحَمَٰدُ اللهِ حَمُدًا لاَ يُحُصٰى بِعَدَدٍ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ. وَ سُبُحَانَ اللهِ تَسُبِيْحًا لاَّ يُحْصَى بِعَدَدِ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ تَكْبِيْرًا لاَ يُحُصِى بِعَدَدٍ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ وَالْحَمُدُ لللهِ عَدَدَ النُّجُوُم وَالْمِيَاهِ وَالْاَشُجَارِ وَ الشُّعُرِ، وَلَآ اِللَّهِ اللَّهُ عَدَدَ النُّجُوُم وَالْمِيَاهِ وَالْاَشَجَارِ وَالشُّعُرِ وَالْحَمُّدُ للهِ عَدَدَ الْحَصٰلي وَالنَّواى وَالتَّرَابِ وَالْجِنِّ وَ الْإِنْسِ سُبُحَانِ اللهِ عَدَدَ الْحَصٰى وَ النَّواٰى وَالتَّرَابِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ عَدَدَ الْحَصٰى وَالنَّواى وَالتُّرَابِ وَالْجَنِّ وَ الْإِنْسِ وَالْحَمُّدُ اللَّهِ حَمَّدًا لاَّ يَكُونُ بَعُدَهُ فِي عِلْمِهِ حَمُدٌ وَ لَآ اللهَ اللهُ تَهُلِيُلاً لاَ يَكُونُ بَعُدَهُ فِي عَلْمِه تَهُلِيُلٌ وَاللَّهُ اَكُبَرُ تَكُبِيُرًا لاَ يَكُونُ بَعُدهُ فِي عِلْمِهِ تَكْبِيُرٌ وَ سُبُحَانَ اللهِ تَسُبِيُحًا لاَ يَكُونُ بَعُدَهُ فِي عِلْمِهِ تَسْبِيَحٌ وَالْحَمَٰدُ لللهِ اَبَدَ الْآبَدِ وَ قَبْلَ الْآبَدِ وَ بَعُدَ الْآبِدِ

وَ لاَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ الْاَبَدِ وَ قَبُلَ الْاَبَدِ وَ بَعَدَ الْاَبَدِ وَ اللهِ اَكُبَرُ اَبَدَ الْاَبَدِ وَ قَبُلَ الْآبَدِ وَبَعُدَ الْآبَدِ، وَ سُيُحَانَ اللهِ اَبَدَ الْآبَدِ وَ قَبُلَ الْآبَدِ وَ بَعَدَ الْآبَدِ وَالْحَمُدُ اللهِ عَدَدَ هَاذَا كُلِّهِ وَ اَضْعَافِهِ وَ اَمْثَالِهِ وَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ قَلِيُلِّ وَاللَّهُ اَكُبَرُ عَدَدَ هَاذَا كُلِّهِ وَ ٱضُعَافِهِ وَ ٱمُثَالِهِ وَ ذَٰلِكَ لللهِ قَلِيُلٌ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهِ وَ اَضُعَافِهِ وَ اَمُثَالِهِ وَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ قَلِيُلَّ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهِ وَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهُ إِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَدَدَ هَاذَا كُلِّهِ وَ اتُّوبُ إِلَيْهِ مِنْ كُلّ خَطِيْنَةٍ اِرْتَكَبُتُهَا وَ مِنْ كُلِّ ذَنُب عَمِلْتَهُ وَ لِكُلِّ فَاحِشَةٍ سَبَقَتُ مِنِّي عَدَدَ هذا كُلِّهِ وَ مُنْتَهِى عِلْمِهِ ۚ رضَاهُ يَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْخَالِقُ الْعَظِيْمُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبّرُ سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ، يَا اللهُ الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلُ يَا اللهُ الرَّبُّ الْكَرِيْمُ يَا اللهُ الْمُبُدِئُ الْمُعِيدُ يَا اَللَّهُ الْوَاسِعُ الْعَلِيْمُ يَا اللهُ الْمَنَّانُ الْحَنَّانُ يَااللهُ الْعَلِيْمُ الْقَائِمُ يَا اَللَّهُ الْعَظِيْمُ الْكَرِيْمُ يَا اللَّهُ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ يَا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْجَلِيْلُ يَا اللهُ الْقَوىُّ الْمَتِينُ، يَا اللهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَا اللهُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ يَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَا اَللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ يَا اللهُ الرَّوُّوكَ الرَّحِيْمُ يَا اللهُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ يَا اللهُ الرَّاضِي بِالْيَسِيْرِ يَا اللهُ السَّاتِرُ لِلْقَبِيْحِ يَا اللهُ الْمُعْطِى الْجَزِيْلَ يَا اللهُ الْغَافِرُ لِلذَّنبِ الْعَظِيْمِ يَا اللهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ يَا اللهُ الْجَبَّارُ الْمُتَجَبِّرُ يَا اللهُ الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ يَا اللهُ الْعَظِيْمُ الْمُتَعَظِّمُ يَا اللهُ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالُ يَا اللهُ الرَّفِيْعُ الْقُدُّوسُ يَا اللهُ الْعَظِيْمُ الْاعْظَمُ يَا اللهُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ يَا اللهُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا اللهُ الْقَاهِرُ، يَا اللهُ الْمُعَافِي يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْآحَدُ يَا اللهُ الْفَرُدُ الصَّمَدُ يَا اللهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ يَا اللهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ يَا اللهُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ يَا اللهُ الْمُتَفَضِّلُ يَا اللهُ الْمُحَسِنُ الْمُجُمِلُ يَا اللهُ الطَّالِبُ الْمُدُرِكَ يَا اللهُ مُنْتَهَى الرَّاغِبِينَ يَا اللهُ جَارَ الْمُسْتَجِرِيْنَ يَا اللهُ اَقُوبُ الْمُحْسِنِينَ يَا اللهُ اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللهُ غِيَاتَ الْمُسْتَغِثِينَ يَا اللهُ مُعَطِي السَّائِلِيْنَ يَا اللهُ الْمُنَفِّسُ عَنِ الْمَهُمُومِيْنَ يَا اللهُ الْمُفَرِّجُ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ يَا اللهُ النُّورُ مِنْكَ النُّورُ يَا اللهُ الْخَيْرُ مِنْ عِنْدِكَ الْخَيْرُ يَا رَحُمْنُ وَ اَسْتَلُكَ بِاَسْمَآتِكَ الْبَالِغَةِ الْمُبْلِغَةِ، يَا اللهُ يَا رَحُمَٰنُ اَسُئَلُكَ بِاَسُمَآئِكَ الْعَزِيُزَةِ الْحَكِيُمَةِ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ اَسْتَلُكَ بِاَسُمَآتِكَ الرَّضِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ يَا اَللهُ يَا رَحُمْنُ اَسْتَلُك بِاَسْمَآتِك بِمَا هُوَ رِضًا لَّكَ يَا اَللَّهُ يَا رَحُمانُ اَسْتَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ و مَعَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ صَلْوةً لاَ يَقُولِي عَلَى إحْصَائِهَا إِلاَّ اَنْتَ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ بِعَدَدِ مَا احْصَاهُ كِتَابُكَ وَ اَحَاطُ بِهِ عِلْمُكَ وَ اَنْ تَفْعَلُ بِيُ مَا اَنْتَ اَهُلُهُ لاَ مَا اَنَا اَهُلُهُ وَ اَسْتَلُكَ حَوَائِجِيُ لِلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ اِنْ شَاءَ اللهُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنُ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ سَيَّدِ الْمُرُسَلِيُنَ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ.

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ وَالثَّنَاءُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى طَيِّبِ الْمُرُسَلِيْنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ

بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الْمُنْتَجَبِ الْفَاتِقِ الرَّاتِقِ اَللَّهُمَّ وَ خُصَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِالذِّكْرِ الْمَحْمُودِ وَالْمَنْهَلِ الْمَشْهُودِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ اَللَّهُمَّ اتِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الْوَسِيَلَةَ وَ فِي الرِّفُعَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَ فِي الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي الْعِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَ فِي الْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتَهُ اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُحَمَّدًا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ اَفْضَلَ تِلْكَ الْكَرَامَةِ وَ مِنْ كُلِّ نَعِيْمِ اوَسَعَ ذَٰلِكَ النَّعِيْمِ وَ مِنْ كُلِّ عَطَآءٍ ٱجُزَلَ ذَٰلِكَ الْعَطَآءِ وَ مِنْ كُلِّ يُسُرِ ٱنْظَرُ ذَٰلِكَ الْيُسُرِ وَ مِنُ كُلِّ قِسُمِ اَوُ فَرَ ذَٰلِكَ الْقِسُمِ حَتَّى لاَ يَكُوُنَ اَحَدٌ مِّنُ خَلَقِكَ اَقُرَبُ مِنْهُ مَجُلِسًا وَ اَرُفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِكُرًا وَ مَنْزِلَةً وَلاَ اَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلاَ اَقْرَبَ وَسِيْلَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ اِمَامَ الْخَيْرِ وَ قَائِدَهِ وَ الدَّاعِي اللَّهِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيُعِ الْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيُنَ. اَللَّهُمَّ اَجُمَعُ بَيُنَا وَ بَيُنَ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي بَرُدِ الْعَيْشِ وَ بَرُدِ الرَّوْحِ وَ قَرَارِ النِّعُمَةِ وَ شَهُوَةِ الْآنُفُسِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اللَّذَّاتِ وَ رَخَآءِ الْفَضِيلَةِ وَ شُهَوُدِ الطَّمَانِينَةِ وَ سُودَدِ الْكَرَمَةِ وَ الْعَيْنِ وَ نَضُرَةِ النَّعِيْمِ وَ تَمَامِ النِّعُمَةِ وَ بَهُجَةٍ لاَ تَشْبِهُ بَهَجَاتِ الدُّنْيَا نَشُهَدُ إِنَّهُ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّى الْآمَانَةَ و النَّصِيْحَةَ وَاجْتَهَدَ لِلَّامَّةِ وَ أُوْذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِكَ وَ عَبَدَك حَتَّى اتَاهُ الْيَقِيْنُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الطَّيِّييْنَ اَللَّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ بَلِّغُ رُوْحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّا السَّلاَمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَّاثِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلَى اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلَى اَللَّهُ عَلَى الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الكَّاتِبِيْنَ وَ عَلَى اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ رُسُلِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلَى اَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ اَهْلِ الْلارُضِيْنَ السَّبُعِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَجْمَعِيْنَ.

### (T)()

وَكَانَ مِنَ دُعَآمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطُرَتِهَا وَ شَفِيَّهَا وَ سَعِيْدِهَا اِجُعَلُ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَالْمُعُلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالدَّافِع خَبِيْثَاتِ الْآبَاطِيلُ وَالدَّامِع صَولاَتِ الْآضَالِيلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضُطَلَعَ قَائِمًا بِأَمْرِكَ مُسْتَوَ فِرًا فِي مَرَضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلِ عَنُ قَدَمٍ وَلاَ وَاهٍ فِي عَزُم وَاعِيًا لِوَحُيِكَ حَافِظًا لِعَهُدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ آمُرِكَ حَتَّى أَوُرَاى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ أَضَآءَ الطَّرِيُقَ لِلْخَابِطِ وَ هُدِيَتُ بِهِ الْقُلُوبَ بَعُدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْأَثَامِ وَ أَقَامَ مُوْضَحَاتِ الْآعُلاَمِ وَ نَيْرَاتِ الْآحُكَامِ فَهُوَ آمِينُكَ الْمَامُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخُرُون وَ شَهِيدُك يَوُمَ الدِّينِ وَ بَعِينُكَ بِالْحَقِّ وَ رَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ اَللَّهُمَّ افْسَحُ لَهُ مُفْسَحًا فِي ظِلِّكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضَلِكَ اللَّهُمَّ اعْل عَلَى بِنَآءِ الْبَانِيُنَ بِنَائَةً وَ أَكُرِمُ لَدَيُكَ مَنُزِلَةً وَ أَتُمِمُ لَهُ نُوْرَةً وَ أَجُزِهِ مِنُ أَنُبِعَاثِكَ لَهُ مَقُبُولَ الشَّهَادَةِ وَ مَرُضِى الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَخُطَّةِ فَضُلٍ اَللَّهُمَّ اجُمَعُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فِى بَرُدِ الْعَيْشِ وَ قَرَارِ النِّعُمَةِ و مَيْنَى الشَّهُواتِ وَ اَهْوَآءِ اللَّذَاتِ وَرَخَاءِ الدَّعَةِ وَ مُنْتَهَى الطُّمَانِيُنَةِ وَ تُحَفِ الْكَرَامَةِ.

### ()E)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّضَرُّعِ وَالتَّلَيْلِ اللَّي اللَّهِ تَعَالَى بِهُمَ اللَّهِ تَعَالَى بِهُمَ اللَّهِ الرَّحَمُ فَ الرَّحِيْمِ بِهُمَ اللَّهِ الرَّحَمُ فَ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَسْتَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ الْمُسْتَكِيْنِ وَ اَبْتَغِي اِلَيْكَ ابْتِغَآءَ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ وَ آتَضَرَّعُ إِلَيْكَ تَضَرُّ عَ الضَّعِينِ وَ وَ آبُتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذُنِبِ اللَّالِيلِ وَ ٱسْتَلُكَ مَسْتَلَةً مَنْ خَشْعَتُ لَكَ نَفُسُهُ وَ غَفَرَ لَكَ وَجُهَهُ وَ غَفَرَ لَكَ وَجُهَهُ وَ خَضَعَتْ لَكَ نَاصِيَتَهُ وَ سَالَتُ وَ صَلَّتُ اِلَيْكَ دُمُوعُهُ وَ فَاضَتُ اِلَيْكَ عَبُرَتُهُ وَ اِعْتَرَفَ اِلَيْكَ بِخَطِيئَتِهِ وَ ضَلَّتُ عَنْهُ حِيْلَتُهُ وَانْقَطَعَتْ عَنْهُ خُجَّتُهُ بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ عَلَيْك وَ بحَقِّك الْعَظِيْم عَلَيْهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ كَمَا أَنْتَ أَهُلُهُ وَ أَنُ تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ وَ اللِّ نَبِيِّكَ وَ أَنُ تُعَطِيَنِي ٱفْضَلَ مَا آعُطَيْتَ السَّآئِلِيُنَ مِنُ عِبَادِكَ الْمَاضِيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ اَفْضَلَ مَا تَعْطِى الْبَاقِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ اَفْضَلَ مَا تُعُطِى مَا تَخُلُقُهُ مِنَ اَوْلِيَآئِكَ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ مِمَّنُ جَعَلْتَ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا كَرِيُمُ وَ اَعُطِينَى فِي مَجُلِسِيَ هَاذَا مَغُفِرةَ مَا مَضَى مِنَ ذُنُوبِي وَ اَنُ تَعُصِمَنِيُ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ أَنْ تَرُ زُقَنِي الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ فِي عَامِي هَذَا مُتَقَبَّلاً مَبُرُورًا خَالِصًا لِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَ آنَ تَرُزُقَنِيُهِ آبَدًا مَا آبُقَيْتَنِي يَا كَرِيُمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ وَاكْفِنِي مَوُّنَةَ خَلُقِكَ وَاكْفِنِي مَوُّنَةَ خِلَقِكَ وَاكْفِنِي مَوُّنَةَ خِلَقِكَ وَاكْفِنِي مَوُّنَةَ خِلَقِكَ وَاكْفِنِي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكْفِنِي شَرَّ كُلِّ شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكْفِنِي شَرَّ كُلِّ شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكْفِنِي شَرَّ كُلِّ هَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكْفِنِي شَرَّ كُلِّ هَرَّ فَلَ اللهِ وَالْمُسْتَقِيْم.

### (10)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِكَانَةٍ عَلَى اللَّهِ وَ طَلَبَ الْمَغُفِرَةِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ قَلِيُلاً مِّنْ كَثِيْرٍ مَعَ اَنَ فَقُوى إِلَيْكَ عَظِيْمٌ وَ غِنَاكَ عَنُهُ قَدِيمٌ وَهُوَ عِنْدِى كَثِيْرٌ وَهُوَ عَلَيْك سَهُلُ يَسِيْرٌ. اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفُوك عَنُ ذَنْبِى وَ تَجَاوُزَك عَنْ خَطِيْمِ جُرُمِى فِيْمَا كَانَ مِنْ خَطَائِى وَ تَجَاوُزَك عَنْ خَطِيْمِ جُرُمِى فِيْمَا كَانَ مِنْ خَطَائِى وَ عَمَدِى اَطْمَعَنِى فِى اَنُ اَسْتَلُك مَالاَ اَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِى رَزَقَتَنِى مِنْ قُدُرَتِك وَ عَرَّفَتَنِى مِنْ اِجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ رَحْمَتِك وَ اَرَيْتَنِى مِنْ قُدُرَتِك وَ عَرَّفَتَنِى مِنْ إِجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ رَحْمَتِك وَ اَرَيْتَنِى مِنْ قُدُرَتِك وَ عَرَّفَتَنِى مِنْ إِجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ المَثَلُك مُسْتَأْنِسًا لاَ خَائِفًا وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْك فِيْمَا قَصَدُتُ فِيْهِ اللّهِكَ فَإِنْ المَّنَاكُ مُسْتَأْنِسًا لاَ جَائِفًا وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْك فِيْمَا قَصَدُتُ فِيْهِ اللّهَ فَإِنْ المَثَلُك مُسْتَأْنِسًا لاَ جَائِفًا وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْك فِيمًا قَصَدُتُ فِيهِ اللّهِكَ فَإِنْ المُثَلِّ عَنِي عَتَبْتُ بِجَهُلِى عَلَيْك وَ لَعَلَّ اللّذِى الطَاعَتِي هُو خَيْرٌ لِى لِيعِلْمِك اللّهُ عَلَى عَبْدُ لَئِيمٍ مِنْكُ، يَا رَبِ النَّك وَلَى النَّعُونِ فَلَمْ ارَمُولَى عَلَيْك وَ اتَوَلَّهُ مِنْ النَّعَلُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى عَبْدِ لَئِيمٍ مِنْك، يَا رَبِ النَّك وَ اتَوَلَّهُ وَلَى عَنْك وَ اتَوَلَّهُ مِنْ النَّعُولُ عَلَى اللّهُ مُنْك اللّه وَالرَّحْمَة لِى التَّطُولُ عَلَيْك فُمْ لَمُ يَمْنَعُك ذلِك مِنَ التَّعَطُّفِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَالرَّحْمَة لِى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالرَّحْمَة لِى السَّوْلُ عَلَى اللْعَلُولُ عَلَى اللّه عَلَى وَالرَّحْمَة لِى السَّولُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَالرَّحْمَة لِى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى اللله عَلَى

وَالْإِحْسَانِ اِلَىَّ فَارُحَمُ عَبُدُكَ الْخَاطِئِي (فُلَان بِنُ فُلاَن) عَلَىَّ بِفَضُلِك اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ.

### (17)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِنْقِطَاعِ اِلَى اللهِ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

اَللَّهُمَ إِنَّكَ انَسُ الْأَنِسِينَ لِآوُلِيَائِكَ وَ اَحَضَرَهُمُ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيُنَ عَلَيْك تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ وَ تَعْلَمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمُ فَاسْرَارُهُمْ لَكَ مَكُشُوفَةٌ، وَ قُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مُلْهُوفَةٌ إِنَ اَوْحَشَتُهُمْ الْغُرِبَةُ انسَهُمْ ذِكُرُكَ، وَ إِنْ صُبَّتُ عَلَيُهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَاؤًا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ، عِلْمًا بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ وَ مَصَادِرُهَا رَهَائِنُ فَضَائِكَ اَللَّهُمَّ فَإِنْ فَهِهُتُ عَنْ مَسُئَلَتِي اَوُ عَمِهُتُ عَنَ طَلَبَتِي فَدَلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي وَ خُذُ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي فَلَيُسَ ذَاكَ بِنُكُرٍ مِنُ هِدَايَتِكَ وَلاَ بِبِدَع مِنُ كِفَايَتِكَ اَللَّهُمَّ احْمِلُنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ تَحْمِلْنِي عَلَى عَدُلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي مُحُكُم كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَى نَبِيّك الْمُرْسَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ، "كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَ بِالْآسُحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ " وَ أَنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ ''ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ" وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اتُوبُ اِلْيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "فَاعُفُ عَنُّهُمْ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمْ وَ شَاهِرُهُمْ فِي الْآمُر فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله ِإنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ" وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذَّ ظَلَمُو أَنْفُسَهُمُ جَآوُّوكَ فَاسْتَغُفَرُوااللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيْمَا وَ آنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ وَ مَنُ يَعُمَلُ سُوَّءً أَوَ يَظُلِمُ نَفُسَةً ثُمَّ يَسْتَغُفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا وَ آنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ "ٱفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَ يَسْتَغُفِرُونَهُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ " تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ " وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهُمْ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ " وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ اِسْتَغُفِرُ لَهُمْ اَوْلاً تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ سَبُعِيُنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغُفِرَا اللَّهُ لَهُمُ وَ آنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِيُ قُرُبِي مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ و اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ " وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرَاهِيُمُ لِاَبِيُهِ اِلاَّ عَنَ مَوُعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ '' وَانَا اَسْتَغُفِرُكَ و اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ '' وَ أَنِ اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُربُوا اِلَّيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَتَاعًا حَسَنًا اِلْي اَجَل مُسَمَّى وَ يُؤْتَ كُلَّ ذِي فَضُل فَضُلَهُ "وَأَنا ٱسْتَغُفِرُك وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ. "أَن اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَّيْهِ يُرُسِلِ السَّمَآءِ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَ يَزِدُكُمُ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمُ وَلاَ تَتَوَلُّوا مُجُرِمِيُنَ ' وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ و تَعَالَيْتَ "هُمُ أَنْشَاكُمُ مِنَ الْآرُض وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِيُهَا فَاسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِيّ رَحِيْمٌ وَدُودٌ " وَأَنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْك وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ وَاسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيُنَ وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُك وَ آتُوْبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ "يَا اَبَا نَا اَسْتَغُفِرُلْنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيُنَ " وَ أَنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَوُفَ ٱسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ آنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاتَهُمُ الْهُدَى وَ يَسْتَغُفِرُوا رَبُّهُم ُو اَنَا اَسْتَغْفِرُك وَ اَتُوْبُ اِلَيْك وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَلاَّمٌ عَلَيْك سَا اسْتَغُفِرُلَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَنِيُفًا ۗ وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ فَاذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمُ اَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِينهٌ ، وَ أَنَا اَسْتَغْفِرُكَ وَ اتُّوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْت ''يَا قَوْم لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّثَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوُلاَ تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ " وَ أَنَا اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ "وَظَنَّ ذَاوُّدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَ آنَابَ" وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ

تَبَارَ كُتَ وَ تَعَالَيْتَ "فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحُ بَحِمَٰدِ رَبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبُكَارِ " وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ "تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللهِ فَاسْتَقِيْمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَ اَنَا اسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ. وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "وَالْمَلَّذِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمُ وَ يَسُغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اللَّا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ " وَانَا اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَ كُتَ و تَعَالَيْتَ فَاعُلَمُ اَنَّهُ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ وَ اَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِك مُتَقَلَّبَكُمُ وَ مَثُواكُمُ وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآعُرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوَالُنَا وَ آهُلُونَا فَاسْتَغُفِرُ لَنَا وَ آنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ ''حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ إِلاَّ قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ، لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ '' رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيُكَ اَنَبُنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ " وَانَّا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُونُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ" وَلاَ يَعُصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُلَهُنَّ اللهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ " وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ، وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ. "وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا يَسُتَغُفِرُ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوَا رُؤُوسَهُمْ وَ رَايُتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمُ مُسْتَكْبِرُونَ " وَ أَنَا اَسْتَعْفُفِرُكَ وَ اَتُونِ اللَّيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرُتَ لَهُمُ آمُ لَمُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَّغُفِرَ اللهُ لَهُمْ وَ أَنَا ٱسْتَغْفِرُك وَ ٱتُوْبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ''وَاسْتَغُفِرُوا رَبُّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا''

وَانَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ و تَعَالَيْتَ هُوَ خَيْرًا و اَعُظَمُ اَجُرًا وَاسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ اَجُرًا وَاسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ اَسْتَغُفِرُكُ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ.
وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ.

## CVV)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ فِي سَحْرِ كُلِّ لَيُلَةٍ فِي رَكَعَتِي الْفَجرِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي وَ إِنْ كَانَتْ قَطِيْعَةً فَايِّي مَا اَرَدُتُ بِهِ قَطِيْعَةً وَلاَ اَقُولُ لَكَ الْعُتَيِي لاَ اَعُودُ بِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ خَلِّتِي وَ لاَ اسْتَتِمُّ التَّوْبَةَ لِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ ضَعُفِي وَ الْعُتَيِي لاَ اَعُودُ بِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ ضَعُفِي وَ الْعَتَيْمُ التَّوْبَةَ لِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ ضَعُفِي وَ الْعُتَيِي اللَّهُ كَرَمُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ قَ اللَّهُ مَتَ اللَّهُ مِنْ عَفُولُ وَ وَسِيلَتِي اللَّهُ كَرَمُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ مَرَّةٍ .

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ اَيُضَّا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ جَرَى بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَ عَلَيَّ اِلَى اخِرِ عُمُرِى بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَ عَلَيَّ اِلَى اخِرِ عُمُرِى بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَ عَلَيَّ اِلَى اخِرِ عُمُرِى بِجَمِيْعِ ذُنُوبِي لِاَرَّلِهَا وَ اخِرِهَا وَ عَمَدِهَا وَ خَطَائِهَا وَ قَلِيُلِهَا وَ كَثِيْرِهَا وَ بِجَمِيْعِ ذُنُوبِي لِاَرَّلِهَا وَ كَثِيْرِهَا وَ عَمَدِهَا وَ خَطَائِهَا وَ قَلِيُلِهَا وَ كَثِيْرِهَا وَ

 ذَقِيْقِهَا وَ جَلِيْلِهَا وَ قَدْيِمِهَا وَ حَدِيْثِهَا وَ سِرِّهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا وَجَمِيْعِ مَا أَنَا مُذُنِبُهُ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تَغْفِرَ لِى جَمِيْعَ اللهُ عُلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تَغْفِرَ لِى جَمِيْعَ مَا اَحْصَيْتَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ قِبَلِى فَإِنَّ لِعِبَادِكَ عَلَى حُقُوقًا وَ آنَا مُرْتَهَنَ بِهَا مَا الْحَصَيْتَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ قِبَلِى فَإِنَّ لِعِبَادِكَ عَلَى حُقُوقًا وَ آنَا مُرْتَهَنَّ بِهَا تَغْفِرُهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ آنَى شِئْتَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

### (P())

## وَكَانَ مِنَ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ آيُضًا كَذَٰلِكَ بِسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ مِمَّا تُبُتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا اَرَدَتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالُطَنِى فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْسَ لِكَ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمَثَعُفِرُ عَالِمُ فَتَقَوَّيُتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيْكَ اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لاَ اِللهَ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيمُ لِكُلِّ ذَنْبِ اَذْنَبُتُهُ وَلِكُلِّ مَعْصِيةٍ اِرْتَكَبُتُهَا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيمُ لِكُلِّ ذَنْبِ اَذْنَبُتُهُ وَلِكُلِّ مَعْصِيةٍ ارْتَكَبُتُهَا اللَّهُمُ ارْزُقْنِى عَقُلاً كَامِلاً وَعَزُمًا ثَاقِبًا وَلَبًا رَاجِحًا وَ قَلْبًا زَكِيًّا وَ عِلْمًا كَثِيرًا وَ اللَّهُمُّ ارْزُقْنِى عَقُلاً كَامِلاً وَعَزُمًا ثَاقِبًا وَلَبًا رَاجِحًا وَ قَلْبًا زَكِيًّا وَ عِلْمًا كَثِيرًا وَ اللهُ اللهُ عَلَى بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهُ اللهُ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم.

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ مَا اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّى فَانُ عُدُثُ فَعُدُلِيُ بِالْمَغُفِرَةِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ مَا وَ اَيْتُ مِنْ نَفُسِيُ وَلَمُ تَجِدُ لَهُ وَفَآءً عِنْدِيُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ رَمَزَاتِ الْاَلْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْاَلْفَاظِ وَ سَهَوَاتِ الْجِنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ.

### (7))

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي طَلَبِ الْمَغُفِرَةِ آيُضًا

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُك بِاَنَّ لَك الْحَمْدُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ذُواالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ إِنِّى سَائِلٌ فَقِيْرٌ وَ خَائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ وَ تَائِبٌ مُسَتَغِفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ مُستَغَفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ مُستَغِفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ حَدِيثَهَا وَ كُلَّ ذَنُهِ الْفَهُمَّ لاَ تَجُهَدُ اللهِي وَلاَ تُشْمِتُ بِى اَغْدَائِى فَإِنَّهُ لاَ تَجُهَدُ اللهِي وَلاَ تُشْمِتُ بِى اَغْدَائِى فَإِنَّهُ لاَ وَالْعَافِعُ وَلاَ مَانِعَ إِلاَّ اَنْتَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السُّلاّمُ فِي طَلَبِ الْعَفُو

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم.

يَا مَنُ عُفِى عَنِي وَ عَمَّا خَلُوتُ بِهِ مِنَ السُّوْتِ فِي بَيْتِي وَ غَيْرِ بَيْتِي يَا مَنُ لَمُ يُوَّا خِذُنِي بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي عَفُوك عَفُوك يَا كَرِيمُ عَفُوك.

### (TT)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الْمُنَاجَاتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَارُحَمْنِى اِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا آثَرِیُ وَمَحْی مِنَ الْمَنْسِینِنَ كَمْنَ قَدْنُسِی، اِلْهِی وَمَحْی مِنَ الْمَنْسِینِنَ كَمْنَ قَدْنُسِی، اِلْهِی كَبُرَ سَنِی، وَرَقَّ جِلْدِی وَ رَقَّ عَظْمِی، وَ نَالَ الدَّهُرُ مِنِی وَاقْتَرَبَ اَجَلِی وَ كَبُرَ سَنِی، وَرَقَّ جِلْدِی وَ رَقَّ عَظْمِی، وَ نَالَ الدَّهُرُ مِنِی وَاقْتَرَبَ اَجَلِی وَ نَفَدَتُ اَیّامِی وَ ذَهَبَتُ شَهُوَاتِی وَ بَقِیتُ تَبِعَاتِی. اِلْهِی اِرْحَمُنِی اِذَا تَغَیَّرَتُ صُورَتِی وَامُتَحَتُ مَحَاسِنی وَ بَلِی جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِی وَ تَفَرَقَتُ صُورَتِی وَامُتَحَتُ مَحَاسِنی وَ بَلِی جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِی وَ تَفَرَقَتُ الْمُورَتِی وَامُتَحَتُ مَحَاسِنی وَ بَلِی جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِی وَ تَفَرَقَتُ الْمُورَتِی وَامُتَحَتُ مَحَاسِنی وَ بَلِی جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِی وَ تَفَرَقَتُ الْمُورَتِی وَامُتَحَتُ مَحَاسِنی وَ بَلِی جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتُ اَوْمَالِی وَ تَفَرَقَتُ الْمُورَتِی وَامُتَحَتُ مَعَالِی الْمُورَقِی الْمُعَرِقُ بِاللَّی وَ اللَّی اللَّمُی وَ اللَّالِی وَ اللَّی اللَّی وَ اللَّی وَ اللَّی وَ اللَّمَ وَ اللَّی وَ اللَّی وَ اللَّیْ وَ اللَّی اللَّی وَ اللَّی

مُحَمَّدٍ وَارْحَمُنِيُ برَحُمَتِكَ وَ تَجَاوَزُ عَنِّيُ يَا كَرِيْمُ بِفَضْلِكَ اللهِيُ اِنْ كَانَ صَغُرُ فِي جَنُب طَاعَتِك عَمَلِي فَقَدُ كَبُرَ فِي جَنُب رَجَائِك آمَلِي إلْهِي كَيُفَ ٱنْقَلِبُ بِالْخَيْبَةِ مِنْ عِنْدِكَ مَحُرُومًا وَ كَانَ ظَيْنَي بِكَ وَ بِجُوْدِكَ أَنْ تَقُلِبَنِي بِالنَّجَاةِ مَرْحُومًا اللهي لَمُ أُسَلِّطُ عَلَى حُسُن ظَيِّي بِكَ قُنُوطَ الْأَيسِيْنَ فَلاَ تُبُطِلُ صِدُقَ رَجَائِي لَكَ بَيُنَ الْأَمِلِيُنَ إِلَهِي عَظُمَ جُرُمِي إِذْ كُنْتَ الْمُطَالِبَ، بِهِ إِلاَّ أَيّي إِذَا ذَكُرُتُ كَبِيْرَ جُرُمِي وَ عَظِيْمَ غُفُرَانِكَ وَ جَدُتُ الْحَامِلَ مِنْ بَيْنِهِمَا عَفُوَ رِضُوَانِكَ اللَّهِيُ اِنُ دَعَانِيُ اِلَى النَّارِ بِذَنْهِي مَخُشِيٌّ عِقَابِكَ فَقَدُ نَادَانِيُ اِلَى الُجَنَّةِ بِالرَّجَآءِ حُسُنُ ثَوَابِكَ اللهِي إِنْ آنَا مَتَنِي الْغَفَلَةُ عَنُ الْإِسْتِعُدَادِ لِلِقَائِك فَقَدُ اَنْبَهُ تَنِيُ الْمَعُرِفَةُ يَا سَيِّدِي بِكُرِيْمِ الْآئِكَ اللَّهِيُ اِنْ غَرُبَ لُبِّي عَنُ تَقُويُم مَا يُصْلِحُنِيُ فَمَا غَرُبَ اِيُقَانِيَ بِنَظِرِكَ لِيَ فِيْمَا يَنْفَعُنِيُ، اللَّهِيُ إِن انْقَرَضَتُ بِغَيْرِ مَا آحُبَبْتَ مِنَ السَّعَى آيَّامِي فَبالْإِيْمَانِ آمُضَتُهَا الْمَاضِيَاتَ مِنَ آعُوَامِي اللهي جئتُك مُلْهُوفًا قَدْ ٱلْبَسْتُ عُدُمَ فَاقَتِى وَ آقَامَنِي مَقَامَ الْآذِلَّاءِ بَيْنَ يَدَيُك ضُرُّحَاجَتِي اللهِي كُرُمُتَ فَاكْرِمُنِي اِذَ كُنُتُ مِنَ سُوَّلِكَ وَ جُدُتَ بِالْمَعُرُوفِ فَاخُلُطُنِيٌ بِأَهُلِ نَوَالِكَ اللِّي مَسُكَنَتِي لاَ تَجُبُرُهَا الاَّ عَطَاوُّكَ وَ أُمُنِيَّتِي لاَ يُغْنِيُهَا إِلاَّ جَزَآتُكَ اللَّهِيُّ أَصْيَحُتُ عَلَى بَابٍ مِنُ أَبُوَابٍ مِنَحِكَ سَائِلاً وَّ عَنِ التَّعَرُّضِ نِسُوَاكَ بِالْمَسْئَلَةِ عَادِلاً وَ لَيْسَ مِنْ جَمِيْلِ اِمُتِنَانِكَ رَدُّ سَائِلِ مَلْهُوفٍ وَ مُضْطَرٍّ لِإِنْتِظَارِ خَيْرِكَ الْمَالُوُفِ، اللِّهِي أَقَمُتُ عَلَى قَنُطَرَةٍ مِنَ قَنَاطِرِ الْآخُطَارِ مَبُلُوًّا بِالْآعُمَالِ وَالْإِعْتِبَارِ فَآنَا الْهَالِكُ إِنْ لَمْ تُعِنُ عَلَيْهَا بِتَخْفِيْفِ الْآثْقَالِ اللهي أمِن اَهُلِ الشُّقَاءِ خَلَقُتَنِيُ؟ فَأُطِيلُ بُكَائِيُ-اَمُ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ خَلَقُتَنِي فَأَبَشِّرَ رَجَائِي اللهِيُ إِنَّ أَخْرَمُتَنِي رُوْيَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي دَارِ السَّلاَم وَاعُدَمُتَنِي تَطُوَافَ انُوصَفَآءِ مِنَ الْخُدَّامِ وَ صَوَفْتَ وَجُهَ تَامِيلِي بِالْخَيْبَةِ فِي دَار الْمَقَامِ فَغَيْرُ ذَلِكَ مَنَّتُنِي نَفُسِي مِنْكَ يَا ذَاالْفَضُلِ وَالْإِنْعَامِ اللَّهِي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ لَوُ قَرَنْتَنِي فِي الْآصُفَادِ طُولَ الْآيَّامِ وَ مَنَعْتَنِي سَيْبَكَ مِنْ بَيْنِ الْآنَامِ وَ حُلُتَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَ الْكِرَامِ مَا قَطَعُتُ رَجَائِي مِنْكَ وَلاَ صَرَفُتُ وَجُهَ اِنْتِظَارِي لِلِعَفُو عَنُكَ يَا اللهِي لَوُ لَمُ تَهُدِنِي اللِّي الْإِسْلاَم مَااهُتَدَيْتُ وَلَوُ لَمُ تَرُزُقُنِي الْإِيْمَانَ بِكَ مَا امَنُتُ وَلَوْلَمُ تُطُلِقُ لِسَانِي بِدُعَائِكَ مَا دَعَوْتُ وَلَوْلَمُ تُعَرِّفُنِي حَلاَوَةَ مَعُوفَتِكَ مَا عَرَفْتُ وَ لَوْ لَمْ تُبَيّنُ لِي شَدِيْدَ عِقَابِكَ مَااسْتَجَرُتُ اللهي اَطَعُتُكَ فِيُ اَحَبِّ الْاَشْيَآءِ اَلَيْكَ وَ هُوَ التَّوْجِيْدُ وَلَمْ اَعْصِكَ فِي اَبْغَضِ الْاَشْيَآءِ اِلَيُكَ وَهُوَ الْكُفُرُ فَاغُفِرُ لِيُ مَا بَيْنَهُمَا . اِلْهِيُ أُحِبُّ طَاعَتِكَ وَ اِنْ قَصُرُتُ عَنُهَا وَ ٱكُرَهُ مَعُصِيَتِكَ وَ إِنُ رَكِبُتُهَا فَتَفَصَّلُ عَلَىَّ بِالْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمُ ٱكُنُ مِنُ ٱهُلِهَا وَ خَلِصْنِي مِنَ النَّارِ وَ إِنْ لَمْ اِسْتَوُجَبُتُهَا - اللِّي إِنْ أَقْعَدَنِي التَّخُلُفُ عِنُ السَّبُقِ مَعَ الْآبُرَارِ فَقَدُ أَقَامَتُنِي الثِّقَةُ بِكَ عَلَى مَدَارِجِ الْآخُيَارَ اللَّهِي قَلْبٌ حَشُوتَهُ مِنُ مُحَبَّتِكَ فِي دَارِ الدُّنْيَاكَيُفَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِ نَارٌ مُحْرِقَةٌ فِي لَظَيْ اللَّهِي نَفُسٌ اعْزَزْتَهَا بِتَائِيُدِ اِيُمَانِكَ كَيُفَ تُذِلُّهَا بَيْنَ اَطُبَاقِ نِيْرَانِكَ اِلْهِى لِسَانٌ كَسُوتَهُ مِنُ

تَمَاجِيُدِكَ أَبُيَنَ أَثُوَابِهَا كَيُفَ تَهُوِي إِلَيْهِ مِنَ النَّارِ مُشْتَعِلاَتِ اِلْتِهَا بِهَا اللهي كُلُّ مَكُرُوبِ اِلَيْكَ يَلْتَجِيُ وَ كُلُّ مَحْزُونِ اِيَّاكَ يَرْتَجِيُ اِلْهِيُ سَمِعَ الْعَابِدُونَ بِجَزِيْلِ ثَوَابِكَ فَخَشَعُوا وَسَمِعَ الزَّهِدُونَ بِسَعَةِ رَحِمْتِكَ فَقَنَعُوا وَ سَمِعَ الْمُوَّلُونَ عَنِ الْقَصْدِ بِجُودِكَ فَرَجَعُوا وَسَمِعَ الْمُجُرِمُونَ بِسَعِةِ غُفُرَانِكَ فَطَمَعُوا وَ سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِكَرَمِ عَفُوكَ وَ فَضُلِ عَوَارِفِكَ فَرَاغَبُوا حَتَّى إِزُ دَحَمَتُ مَوُلاَىَ بِبَابِكَ عَصَائِبُ الْعُصَاةِ مِنْ عِبَادِكَ وَ عَجَّتُ اِلَيْكَ مِنهُمْ عَجِيْجَ الضَّجِيُج بِالدُّعَاءِ فِي بِالاَدِك وَلِكُلِّ امَلٌ قَدْ سَاقَ صَاحِبَةُ اِلَيْكَ مُحْتَاجًا وَ قَلُبٌ تَرَكَهُ وَ حِيُبُ خَوُ فِ الْمَنْعِ مِنْكَ مُحْتَاجًا و َ أَنْتَ الْمَسْئُولُ الَّذِي لاَ تُسَوَّدُ لَدَيْهِ وُجُوهُ الْمَطَالِبِ، وَلَمْ تَزُرَأُ بِنَزِيْلِهِ قَطِيْعَاتُ الْمَعَاطِبِ- اللِّهِيُ الذَّ أَخُطَأْتُ طَرِيْقَ النَّظَرِ لِنَفُسِى بِمَا فِيُهَا كَرَامَتُهَا فَقَدُ أَصَبُتُ طَرِيْقَ الْمَفْزَعِ الَّيُكَ بِمَافِيُهِ سَلاَمَتُهَا اللهِي إِنْ كَانَتُ نَفْسِي اِسْتَسْعَدُتُهَا ٱلْأِنَ بِدُعَائِكَ عَلَى مَا يُنْجِيهَا اللهي إِنْ عَدَانِي الْإِجْتِهَادُ فِي ابْتِغَآءِ مَنْفَعَتِي فَلَمْ يَعُدُنِي بِرُّكَ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَتِي اللهي إِنْ قَسَطُتُ فِي الْحَكْمِ عَلَى نَفْسِي بِمَا فِيْهِ حَسْرَتُهَا فَقَدُ ٱقْسَطُتُهُ الْأَنَ بِتَعْرِيُفِي إِيَّاهَا مِنُ رَحُمَتِكَ اِشُفَاقَ رَافَتِهَا اللِّهِي إِنْ أَحْجَفَ بِي قِلَّةُ الزَّادِ فِي الْمَسِيرِ اِلَيُكَ فَقَدُ وَ صَلْتُهُ الَّانَ بِذَخَائِرِ مَا اَعُدَدُتُهُ مِنُ فَضُلِ تَعُويُلِي عَلَيْكَ اِللَّهِي اِذَا ذَكُرُتُ رَحُمَتَكَ ضَحِكَتُ إِلَيْهَا وُجُوهُ وَ سَائِلِي وَ إِذَا ذَكُرُتُ سَخُطَتُكَ بَكَتُ لَّهَا عُيُونُ مَسَائِلِي اللَّهِي فَاَفُضِ بِسِجُل مِنْ سِجَالِكَ عَلَىٰ عَبُدٍ بَائِسِ قَدُ اتَّلَفَهُ الظُّمَاءُ وَ أَحَاطُ بِخِيُطِ جِيْدِهِ كِلَالُ النَّوْئِ. اللَّهِي أَدْعُولُكَ دُعَاءَ مَنْ لَمُ يَرُجُ غَيْرَكَ بِدُعَآتِهِ وَ أَرْجُوكَ رَجَآءَ مَنُ لَمْ يَقُصُدُ غَيْرُكَ بِرَجَاتِهِ، اللَّهِيُ! كَيُفَ أَرُدُّ عَارِضَ تَطَلُّعِيُّ إِلَى نَوَالِكَ، وَ إِنَّمَا أَنَا لِإِسْتِرُزَاقِي لِهِلْذَا الْبَدَنِ أَحَدُ عَيَالِكَ اللهِيّ كَيْفَ أُسُكِتُ بِالْإِفْهَامِ لِسَانَ ضَرَاعَتِي وَ قَدْ اَقُلَقَنِي مَا أَبْهِمَ عَلَيَّ مِنْ مَصِيْر عَاقِيَتِي اللهِي قَدُ عِلِمُتَ حَاجَةَ نَفُسِي اللي مَا تَكَفَّلْتَ لَهَا بِهِ مِنَ الرِّرُقِ فِي حَيَوْتِي وَعَرَفْتَ قِلَّةَ اِسْتِغْنَائِي عَنْهُ مِنَ الْجَنَّةِ بَعْدَ وَفَاتِي فَيَامَنُ سَمَحَ لِي به مُتَفَضِّلاً فِي الْعَاجِلِ لاَ تَمُنَعِينِهِ يَوْمَ فَاقَتِى إِلَيْهِ فِي الْأَجِلِ فَمِنُ شَوَاهِدِ نَعُمَآء ِ الْكُرِيْمِ اِسْتِتُمَامُ نَعُمَايُهِ وَ مِنْ مَحَاسِنِ الْآءِ الْجَوَادِ اسْتِكُمَالُ الاَيْهِ اللهي لَوُلاَ مَاجَهلُتُ مِنُ اَمُرِي مَا شَكَوُتُ عَثَرَاتِي وَلَوْلاً مَا ذَكَرُتُ مِنَ التَّفُريُطِ مَا سَفَحْتُ عَبَرَاتِي اللهي صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَامْحُ مُثْبَتَاتِ الْعَثَرَاتِ بِمُرُسَلاَتِ الْعَبَرَاتِ وَهَبُ لِي كَثِيرَ السَّيِّنَاتِ لِقَلِيْلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهِي إِنْ كُنُتَ لآتَرُحَمُ إِلاَّ الْمُجِدِّيْنَ فِي طَاعَتِكَ فَالِي مَنْ يَلْتَجِئُ الْمُفَرِّطُونَ وَ إِنْ كُنَّتَ لاَ تُكَرِّمُ اِلاَّ اَهُلِ الْإِحْسَانِ فَكَيُفَ يَصُنَعُ الْمُسَيُّوُنَ وَ اِنْ كَانَ لاَ يَفُوزُ يَوْمَ الْمَحْشَرِ الاَّ الْمُتَّقُونَ فَبِمَنْ يَسْتَعِيْتُ الْمُجُرِمُونَ - اِلْهِيُ! اِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ الاَّ مَنُ اَجَازَتُهُ بَرَآئَةُ عَمَلِهِ، فَانَّى بِالْجَوَازِ لِمَنُ يَتُبُ اللَّكَ قَبُلَ إِنْقِضَاءِ اَجَلِهِ؟ اِلْهِيُ اِنْ لَمُ تَجُدُ اِلاَّ عَلَى مَنْ قَدُ عَمَرَ بِالزُّهَادَةِ مَكُنُونَ سَرِيْرَتِهِ فَمَنُ لِلْمُضَطَرِّ الَّذِي لَمُ يُرُضِهِ بَيْنَ الْعَلَمِيْنَ سَعْيُ نَقِيْبَتِهِ اللَّهِي اِنَ حَجَبُتَ عَن

مُوَجِّدِيْكَ نَظْرَ تَغَمُّدِكَ بِجِنَايَاتِهِمُ أَرْقَعَهُمُ غَضَبُكَ بَيْنِيَ الْمُشُرِكِيْنَ فِي كُرُبَاتِهِمُ إِنَّ لَمُ تَنُلُنَا يَدُ اِحْسَانِكَ يَوُمَ الْوُرُودِ اِخْتَلَطُنَا فِي الْجَزَآءِ بِذَوِي الْحُجُودِ اللَّهُمَّ فَاوَجِبُ لَنَا بِالْإِسْلاَمِ مَذُخُورَ هِبَاتِك وَاسْتَصْفِ مَا كَدَرْتُهُ الْجَرَائِرِ مِنَّا بِصَفُو صِلاَتِكَ اللهِي اِرْحَمُنَا غُرَبَآءَ اِذْ تَضَمَّتُنَا بُطُونُ لُحُودِنَا وَ غُمِّيَتُ بِاللِّبْنِ سُقُوفُ بِيُوتِنَا وَ أُضْجِعُنَا مَسَاكِيْنَ عَلَى الْآيُمَانِ فِي قُبُورِنَا وَ خِلِّفُنَا قُرَادِي فِي أَضْيَقِ الْمَضَاجِعِ، وَ أَصُرَعَتْنَا الْمَنَايَا فِي أَعْجَبِ ٱلْمَصَارِعَ وَ صِرُنَافِيُ دَارِ قَوْمٍ كَانَّهَا مَاهُولَةٌ وَهِيَ مِنْهُمُ بَلاَقِعُ اللِّييُ اِرْحَمْنَا اِذَا جِئْنَاكُ عُرَاةً جُفَاةً سُغَبَّرَةً مِنْ ثَرَى الْآجُدَاثِ رُؤُوسُنَا وَ شَاحِبَةً مِنْ اَنْزَاعِ الْقِيامَةِ اَبْصَارُنَا وَ ذَابِلَةً مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ شِفَاهُنَا وَ جَايِعَةً لِطُولِ الْمَقَامِ بُطُونَنَا وَ بَادِيَةً هُنَالِك لِلْعُيُونِ سُوَاتُنَا وَ مُوَّقَّرَةً مِنْ ثِقُلِ الْآوْزَارِ ظُهُورُنَا وَ مَشْغُولِيْنَ بِمَا قَدْ ذَهَانَا عَنُ اَهَالِيُنَا وَ اَوُلاَدِنَا فَلاَ تُضَعِّفِ الْمَصَآئِبَ عَلَيْنَا بِإِعْرَاضِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ عَنَّا وَ سَلُبٍ عَآئِدَةٍ مَا مَثَّلَهُ الرَّجَآءُ مِنَّا اللَّهِي مَا حَنَّتُ هَاذِهِ الْعُيُونُ اللَّي بُكَائِهَا وَالأ جَادَتُ مُتَشَرِّبَةً بِمَآئِهَا وَلا اَسْهَدَهَا بِنَجِيبِ الثَّاكِلاَتِ فَقَدُ عَزَآئِهَا الاَّ اَسُلَفْتَهُ مِنُ عَمَدِهَا وَ خَطَآئِهَا وَمَا دَعَاهَا اِلَيْهِ عَوَاقِبُ بَلَآئِهَا وَ آنْتَ الْقَادِرُ يَا عَزِيْزُ عَلَى كَشُفِ غَمَّآئِهَا اللهِي إِنَّ كُنَّا مَحُرُو مِيْنَ فَانَا نَبُكِي اِذْ فَاتَنَا مِنْ جُودِك مَانَطُلُبُهُ اللهِيُ شُبَّ حَلاَوَةً مَا يَسْتَعُذِبُهُ لِسَانِيُ مَنَ النَّطُقِ فِي بَلاَغَتِهِ بِزَهَادَة مَا يَعُرِفُهُ قَلْبِي مِنَ النَّصُحِ فِي دَلاَلَتِهِ اللَّهِي آمَرُتَ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِهِ مِنَ

الْمَأْمُورِينَ وَ اَمَرُتَ بِصِلَةِ السُّوَّالِ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمَسْئُولِيْنَ اِلْهِي كَيْفَ يَنْقُلُ بِنَا الْيَاسُ اللِّي الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَهُجِنَا بِطِلاً بِهِ وَ قَدِادَّرَعْنَا مِنْ تَامِيُلِنَا إِيَّاكَ اَسْبَغَ اَتُوابِهِ اللهِيِّ اِذَا هَزَّتِ الرَّهُبَةُ اَفُنَانَ مَخَافَتِنَا اِنْقَلَعَتُ مِنَ الْأَصُولِ اَشْجَارُهَا وَ إِذَا تُنْسَمَّتُ ٱرُوَاحُ الرَّغُبَةِ مِنَّا أَغُصَانَ رَجَآئِنَا أَيُنَعَثُ بِنَاتِيُجَ الْبَشَارَةِ ٱثْمَارُهَا اِلهِيُّ اِذَا تَلُوْنَا مِنُ صِفَاتِكَ شَدِيْدَ الْعِقَابِ غَضِبُنَا وَ اَسِفُنَا وَ اِذَا تَلَوُنَا مِنُهَا الْغَفُورٌ الرَّحِيمُ فَرِحْنَا فَنَحُنُ بَيْنَ آمُرَيْنَ فَلاَ سَخَطَتُكَ تُوْمِنْنَا وَلاَ رَحْمَتُك تُوْبِسُنَا اِلْهِيُ اِنْ قَصُرَتْ مَسَاعِيُنَا عَنُ اِسْتِحْقَاقِ نَظُرَتِكَ فَمَا قَصُرَتْ رَحُمَتُك بِنَا عَنُ دِفَاعٍ نِقَمَتِكَ اللهِيُ اِنَّكَ لَمُ تَزَلُ عَلَيْنَا بِخُظُو ظِ صَنَائِعِكَ مُنْعِمًا وَ لَنَا مِنُ بَيْنِ الْآقَالِيم مُكُرمًا وَ تِلْكَ عَادَتُكَ اللَّطِيْفَةُ فِي آهُلِ الْخَسِيفَةِ فِي سَالِفَاتِ الدُّهُورِ وَ غَابِرَاتِهَا وَ خَالِيَاتِ اللَّيَالِيُّ وَ بَاقِيَاتِهَا اللَّهِيُّ اِجْعَلُ مَا حَيُوتُنَا بِهِ مِنُ نُور هذايَتِك دَرَجَاتٍ تَرُقي بِهَا إِلَى مَا عَرَّفُتَنَا مِنْ رَحُمَتِكَ، إِلَهِي كَيُفَ تَفُرَحُ بِصُحْبَةِ الدُّنْيَا صُدُوْرَنَا، وَ كَيُفَ تَلْتَئِمُ فِي غَمَرَاتِهَا أُمُورَنَا وَ كَيْفَ يَخُلُصُ لَنَا فِيُهَا سُرُورُنَا وَ كَيُفَ يَمُلِكُنَا بِاللَّهُو وَ اللَّعِبِ غُرُورُنَا وَ قَدْ وَ عَتْنَا بِاقْتِرَاب الْاَجَالِ قُبُورُنَا - اِلْهِيُ اكْيُفَ يَنْتَهِجُ فِي دَارِ حُفِرَتْ لَنَا فِيُهَا حَفَائِرُ صَرُعَتِهَا وَ قُتِّلَتُ بِأَيْدِيُ الْمَنَايَا حَبَائِلُ غَدُرَتِهَا وَ جَرَّغَتَنَا مَكُرُوهِينَ جُرَعَ مَرَارَتِهَا وَ ذَلَّتَنَا النَّفُسُ عَلَى انْقِطَاع عَيْشِهَا لَوُلاً مَا أَصُغَتُ اِلَيْهِ هَاذِهِ النَّفُوسُ مِنْ رَفَائِع لَذَّتِهَا إِفْتِنَانِهَا بِالْفَانِيَاتِ مِنْ فَوَاحِشِ زِيْنَتِهَا اللهِي فَالَّيْكَ نَلْتَجِيُّ مِنْ مَكَّآيَدِ خُدْعَتِهَا وَ

بِكَ نَسْتَعِيْنُ عَلَى عَبُور قَنُطَرِتِهَا وَ بِكَ نَسْتَفُطِمُ الْجَوَارِحَ عَنْ أَخُلاَفِ أَخُلِفِ الُحِيَة اللَّكر شَهُوتِهَا وَ بِكَ نَسْتَكُشِفُ جَلاَبِيْبَ حَيْرَتِهَا وَ بِكَ نُقَوِّمُ مِنَ الْقُلُوبِ اِستِصْعَابَ جَهَالَتِهَا اللهِي كَيُفَ لِلدُّورِ أَنْ نَمْنَعَ مَنْ فِيْهَا مِنْ طَوَارِق الرَّزَايَا وَ قَدُ أُصِيبَ فِي كُلِّ دَارِ سَهُمٌ مِنْ اَسُهُم الْمَنَايَا يَا اللَّهِي مَا تَتَفَجُّعُ اَنْفُسُنَا مِنَ النُّقُلَةِ عَنِ الدِّيَارِ إِنَّ لَمُ تُوْحِشُنَا هُنَالِكَ مِنْ مُرَافَقَةِ الْأَبُرَارِ – اللهِيُّ! مَا تُضِيُرُنَا فُرُقَةُ الْإِخُوانِ وَالْقَرَابَاتِ لَوْ قَرَّبُتَنَا مِنْكَ يَا ذَاالْعَطِيَّاتِ- اللهي! مَا تَجُفَّ مِنْ مَآءِ الرَّجَآءِ مَجَارِي لَهَوَاتِنَا إِنْ لَمْ تَحُمْ طَيْرُ الْاَشَائِم بِحِيَاضِ رَغَبَاتِنَا، اللهيُ! إِنْ عَذَّبُتَنِي فَعَبُدٌ خَلَقُتَهُ لِمَا أَرَدُتُهُ فَعَذَّبُتَهُ وَ إِنْ رَحِمُتَنِي فَعَبُدٌ وَ جَدْتَهُ مُسِينًا فَانْجَيْتَهُ اللهي لا سَبِيْلَ اللهِ الْإِحْتِرَاسِ مِنَ الدُّنْبِ اللَّا بِمَشِيَّتِك فَكَيْفَ لِي بِإِفَادَةِ مَا سَلَفُتَنِي فِيْهِ مَشِيَّتُكَ وَ كَيْفَ لِي بِالْإِحْرَاسِ مِنَ الذُّنُب مَالَمُ تُدُرِكُنِي فِيُهِ عِصْمَتُك ـ إلهي ٱنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَى سُوَالِ الْجَنَّةِ قَبْلَ مَعُرفَتِهَا، فَاقُبَلَتِ النَّفْسُ بَعُدَ الْعِرُفَانِ عَلَى مَسْتَلَتِهَا، اَفَتَدُلُّ عَلَى خَيْرِكَ السُّوَّالَ ثُمَّ تَمُنَعُهُمُ النَّوَاكَ وَ أَنْتَ الْكَرِى الْمَحُمُولُهُ فِي كُلِّ مَا تَصْنَعُهُ، يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، اللِّهِيُّ اِنَ كُنُتُ غَيْرَ مُسْتَوُجِبٍ لِّمَا اَرْجُوا مِنُ رَحْمَتِكَ فَانْتَ اَهُلُ التَّفُضَّل عَلَىَّ بِكَرَمِكَ فَالْكَرِيْمُ لَيْسَ يَصُنَعُ كُلَّ مَعْرُوْفٍ عِنْدَ مَنْ يَسُتَوْجِبُهُ، اللهي إنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَاهِلِ لِمَا أَرْجُوا مِنْ رَحْمَتِكَ فَأَنْتَ آهُلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَى الْمُذُنِيِيْنَ بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ، اللهِيُ إِنَّ كَانَ ذَنُبِي قَدُ أَخَافَنِي فَانَّ حُسُنَ ظَيِّي بِك

قَدُ أَجَارَنِي اللَّهِي لَيْسَ تُشَبَّهَ مَسْئَلَةَ السَّائِلِينَ لِآنَّ السَّآئِلَ اِذَا مُنِعَ امْتَنَعَ عَن السُّوَّالِ وَ أَنَا لاَغِنَآءَ لِي عَمَّا سَتَلُتُكَ عَلَى كُلِّ حَالِ اللهِي اِرْضِ عَنِي فَاِنَ لَمُ تَرُضَ عَيِّي فَاعْفُ عَيِّي فَقَدُ يَعْفُو السَّيَّدُ عَنْ عَبُدِهٖ وَهُوَ عَنْهُ غَيْرُ رَاضِ اللهي كَيْفَ اَدْعُوكَ وَ اَنَا اَمُ كَيُفَ اَئِيسُ مِنْك وَ اَنْتَ اِلْهِي اِنَّ نَفْسِي قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْك وَ قَدْ أَظَلُّهَا حُسُنُ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ فَصَنَعْتَ بِهَا مَا يُشْبِهُكَ وَ تَغَمَّدْتَنِي بِعَفُوك اِلْهِيْ اِنْ كَانَ قَدُدَنِي آجَلِيُ وَلَمُ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ عَمَلِيٌ فَقَدُ جَعَلْتُ الْإِعْتِرَاف بِالذُّنُبِ اِلَيُكَ وَ سَائِلَ عِلَلِي اللَّهِي فَاِنٌ عَفَوْتَ فَمَنُ اَوْلَى مِنْكَ بِذَالِكَ وَ اِنْ عَذَّبْتَ فَمَنُ اَعُدَلُ مِنْكَ فِي الْحُكُم هُنَالِكَ اللَّي اِنْ جُرُتُ عَلَى نَفْسِيُ فِي النَّظَرِ لَهَا وَبَقِيَ نَظَرُكَ لَهَا اَلُويُلُ لَهَا إِنْ لَمْ تَسْلِمُ بِهِ اِلْهِيِّ! إِنَّكَ لَمُ تَزَلَ بِي بَارًّا أَيَّامَ حَيْوِتِيْ، فَلاَ تَقُطَعُ بِرَّكَ عَنِّي بَعُدَ وَفَاتِيْ، اللهي، كَيْفَ آيُئَسُ مِنْ حُسُن نَظُرِكَ لِيْ بَعْدَ مَمَاتِيٌ وَ أَنْتَ لَمُ تُوَلَّنِي إِلاَّ الْجَمِيلَ فِي آيَّام حَيوتِي، اللهي إنَّ ذُنُوْبِيُ قَدُ اَخَافَتُنِيُ وَ مَحَبَّتِي لَكَ قَدُ اَجَارَتُنِيُ فَتَوَلَّ مِنْ اَمْرِيْ مَا اَنْتَ اَهُلُهُ و َعُدُّ بِفَضِّلِكَ عَلَى مَنُ غَمَرَهُ جَهُلُهُ يَا مَنُ لاَ تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي مَا قَدْ خَفِيَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَمْرِي، اللَّهِي سَتَرُتَ عَلَىَّ فِي الدُّنْيَا ذُنُوبًا وَلَمُ تُظُهِرُهَا لَهَا وَ آنَا إِلَى سَتُرِهَا يَوْمَ الْقِياْمَةِ آحُوَجُ وَ قَدُ آحُسَنُتَ بِي إِذْ لَمْ تُظُهِرُهَا لِلْعِصَابَةِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَلاَ تَفُضَحُنِي بِهَا يَوُمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَوُّسِ الْعَالَمِيْنَ اللهِي إِنَّ جُودُكَ بَسَطَ آمَلِي وَشُكُرَكَ قَبِلَ عَمَلِي

فَسُرَّنِي بِلِقَآئِكَ عِنُدَ إِقْتِرَابِ آجَلِي إِلْهِي إِعْتِذَارِي إِلَيْكَ إِعْتِذَارَ مَن لَمْ يَسْتَغُن عَنُ قُبُولِ عُذُرِهِ فَاقْبَلُ عُذُرِي يَا خَيْرَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُسِيِّئُونَ وَلاَ تَرُدَّنِي فِي حَاجَةٍ قَدْ أَفْنَيْتُ عُمُرِي فِي طَلَبِهَا مِنْكَ وَهِيَ الْمَغْفِرَةِ اللهِي لَوُ اَرَدُتَ فَضِيُحَتِي لَمُ تَسُتُرُنِي فَمَتِّعُنِي بِمَا لَهُ قَدُ هَدَيُتَنِي وَ اَدِمُ مَا بِهِ سَتَرُتَنِي اللهي مَا وَصَفُتُ مِنُ بَلَّاءٍ ابُتَلْتَنِيُهِ أَوُ اِحُسَانِ أَوُ لَيُتَنِيُهِ فَكُلُّ ذَٰلِكَ بِمَنِّكَ فَعَلْتُهُ وَ عَفُوك تَمَامَ ذَلِكَ بِمَيِّكَ فَعَلْتُهُ وَ عَفُوكَ تَمَامَ ذَلِكَ ٱتُمَمِّتَهُ اللهِي لَوُلاً مَا فَرَقْتُ مِنَ الذُّنُوب مَا تَرَكُّتُ عِقَابَكَ وَ لَوُلاً مَا عَرَفْتُ مِنُ كَرَمِكَ مَا رَجَوُثُ ثَوَابَكَ وَ اَنْتَ اَوْلَى الْأَكُرَمِيْنَ بِتَحْقِيْقِ اَمَلِ الْأَمِلِيْنِ وَاَرْحَمُ مَنِ اسْتَرْحَمَ فِي تَجَاوُزهِ مِنَ الْمُذَنِيئَنَ اللَّهِي نَفُسِي تُمَنِّينِي بِأَنَّكَ تَغَفِرُلِي فَأَكُرِمُ بِهَا أُمُنِيَّةً بَشَّرَتُ بِعَفُوك بكرَمِكَ مُبَشِّرَاتٍ تَمِينَهَا وَ هَبُ لِي بِجُودِكَ مُدَمِّرَاتٍ تَجُنِيُهَا اللهِي ٱلْقَتْنِي الْحَسَنَاتُ بَيْنَ جُوْدِكَ وَ كَرَمِكَ وَ اَلْقَتْنِي السَّيِّنَاتُ بَيْنَ عَفُوكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ قَدُ رَجُوُتُ أَنُ لاَ يُضِينَعَ بَيْنَ ذَيْنِي وَ ذِيْنَ مُسِيءٍ وَ مُحْسِنِ اللهِي اِذَا شَهِدَ لِيَ الْإِيْمَانُ بِتَوْحِيُدِكَ وَ أَنْطَقَ لِسَانِي بِتَمْجِيُدِكَ وَ ذَلَّنِي الْقُرَانُ عَلَى فَوَاضِل جُوُدِكَ فَكَيْفَ لا يَمْتَهِجُ رَجَائِي بِحُسْنِ مَوْعُودِك، اللهِي تِتَابُعُ اِحْسَانِكَ اللَّي يَدُلَّنِيُ عَلَى حُسُنِ نَظَرِكَ لِي فَكَيُفَ يَشُقَلَى اَمُرَءٌ وَّ حَسُّنَ لَهُ مِنُكَ النَّظَرُ اللَّهِي إِنْ نَظَرُتَ إِلَىَّ بِٱلْهَلَكَةِ عُيُونُ سَخُطَتِكَ فَمَا نَامَتُ عَنِ اسْتِنْفَاذِي مِنْهَا عُيُونُ رَحُمَتِكَ اللِّهِيُ إِنَّ عَرَضَنِي ذَنْبِي لِعِقَابِكَ فَقَدُ اَدُنَاتِي رَجَآئِيٌ مِنُ ثُوَابِكَ اللَّهِي إِنْ

عَفَوْتَ فَبِفَصْلِكَ وَ إِنْ عَذَّبُتَ فَبِعَدُلِكَ فَيَامَنُ لاَ يُرْجِى إِلاَّ فَصُلُهُ وَلاَ يُخَافُ اِلاَّ عَدُلُهُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَامْنُنُ عَلَيْنَا بِفَضِّلِكَ وَلا تَسْتَفُصِرُ عَلَيْنَا فِي عَدْلِكَ اللهِي خَلَقُتَ لِي جِسْمًا وَ جَعَلْتَ لِي فِيْهِ الآتِ أُطِيْعُكَ بِهَا وَ آغْصِيُكَ وَ أُغْضِبُكَ بِهَا وَ أُرْضِيُكَ وَ جَعَلْتَ لِي مِنْ نَفْسِي دَاعِيَةً إِلَى الشُّهُوَاتِ وَ اَسُكُنْتِي دَارٌ قَدُ مُلِئَتُ مِنَ الْإِفَاتِ ثُمَّ قُلْتَ لِي اَنْزَجِرُ فِيُكَ اَنْزَجر وَ بِكَ اَعْتَصِمٌ وَ بِكَ اَسْتَجِيْرُ وَ بِكَ اَحْتَرِزُ وَ اَسْتَوْفِقُكَ لِمَا يُرُضِيُكَ، وَ اَسْتَلُك يَا مَوُلاَىَ! فَإِنَّ سُوًّا لِيَ لاَ يُخْفِيُكَ. إِلٰهِيَ اَدْعُولَكَ دُعَآءَ مُلِحٌ لاَ يَمِلُّ دُعَآءَ مَوُلاَهُ وَ اتَضَرَّ عُ اِلَيْكَ تَضَرُّ عَ مَنُ اَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُجَّةِ فِي دَعْوَاهُ لَوُ عَرَفْتُ اِعْتِذَارًا مِنَ الذُّنُبِ فِي التَّنَصُّلِ ٱبْلَغَ مِنَ الْإِعْتَرَافِ وَلاَ تَرُدُّنِي بِالْخَيْبَةِ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ اللَّهِي سَعَتُ نَفْسِي بِالْإِعْتَرِافِ اِلَّيْكَ لِنَفْسِي تَسْتَرُهُبِهَا وَفَتَحَتُ ٱفُوَاهُهَا امَالُهَا نَحَوُ نَظُرَةٍ مِنْكَ لاَ تَسْتَوُجِبُهَا فَهَبُ لَهَا مَا سَٱلَتُ وَجُدُ عَلَيْهَا بِمَا طَلَبَتُ فَإِنَّكَ آكُرَمُ الْآكُرَمِينَ بِتَحْقِيقِ آمَلِ الْأَمِلِينَ اللهِي قَدْ اَصَبُتُ مِنَ الذُّنُوُبِ مَا قَدُ عَرَفْتَ وَ اسْرَفْتُ عَلَى نَفْسِيُ بِمَا قَدُ عَلِمُتَ فَاجْعَلْنِي عَبُدًا إمَّا طَائِعًا فَاكُرَمْتَهُ وَ إِمَّا عَاصِيًا فَرَحِمْتَهُ اللَّهِي كَانِّي بِنَفْسِي قَدْ أُضْجِعَتْ فِي حُفُرَتِهَا وَانْصَرَفَ عَنْهَا الْمُشَيِّعُونَ مِنْ جيْرَتِهَا وَ بَكَى الْغَرِيْبُ عَلَيْهَا لِغُرُبَتِهَا وَ جَادَ بِالدُّمُوعِ عَلَيْهَا الْمُشْفِقُونَ مِنُ عَشِيْرَتِهَا وَ نَادَاهَا مِنُ شَفِيْرِ الْقَبُرِ ذَوُوا مَوَدَّتِهَا وَ رَحِمَهَا الْمُعَادِي لَهَا فِي الْحَيْوةِ عِنْدَ صَرْعَتِهَا وَلَمْ يَخَفُ عَلَى النَّاظِرِيْنَ اِلَيْهَا عِنْدَ ذَٰلِكَ ضُرُّ فَاقَتِهَا وَلاَ عَلَى مَنْ رَآهَا قَدْ تَوَسَّدَتِ الثَّراي عَجُزَ حِيلَتِهَا فَقُلْتَ مَلْآئِكَتِي فَرِيْدٌ نَايِ عَنْهُ الْآقُرَبُونَ وَ وَحِيْدٌ جَفَاهُ الْآهَلُونَ نَزَلَ بِي قَرِيْبًا أَصْبَحَ فِي اللَّحَدِ غَرِيْبًا وَ قَدْ كَانَ لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا دَاعِيًا وَ لِنَظَرِى اللَّهِ فِيُ هَاذَا الْيَوْمِ رَاحِيًّا فَتُحُسِنُ عِنْدَ ذَلِكَ ضِيَافَتِيُ وَ تَكُوُنُ اَرُحَمَ لِيُ مِنَ اَهُلِيُ وَ قَرَابَتِيْ. اِللَّهِي لَوُطَبَقَتُ ذُنُوبِي مَا بَيْنَ السَّمَآءِ اِلَى الْآرُضِ وَ خَرَّقَتِ النَّجُومُ وَ بَلَغَتُ اَسُفَلَ الثَّراى مَا رَدَّنِي الْيَاسُ عَنْ تَوَقِّعٌ غُفُرَانِكَ وَلاَ صَرَفَنِي الْقُنُو طُ عَنُ اِبُتِغَآءِ رِضُوَانِكَ. اِللَّهِي دَعَوُتُكَ بِالدُّعَآءِ الَّذِي عَلَّمُتَنِيُهِ فَلاَ تُحُرِمُنِي جَزَآئك الَّذِيُ وَ عَدُتَنِيْهِ فَمِنَ النِّعُمَةِ أَنُ هَدَيُتَنِي لِحُسُن دُعَآئِكَ وَمِنُ تَمَامِهَا أَنُ تُوجبَ لِيُ مَحُمُودَ جَزَآئِكَ-اللهِيُ وَ عِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ لَقَدُ أَحْبَبُتُكَ مَحَبَّةً نِ اسْتَقَرَّتُ حَلاَوَتُهَا فِي قَلْبِي وَمَا تَنْعَقِدُ ضَمَائِرُ مُوَجِّدِيْكَ عَلَى أَنَّكَ تُبْغِضُ مُحِبِّيُكِ. اللهي ٱنْتَظِرُ عَفُوكَ كَمَا يَنْتَظِرُ الْمُذُنِبُونَ، وَ لَسَتُ اَيْنَسُ مِنْ رَحْمَتِكَ الَّتِي يَتَوَقَّعُهَا الْمُحُسِنُونَ اللهِي لاَ تَغُضَبُ عَلَىَّ فَلَسْتُ اقُولِي لِغَضَبك وَلاَ تَسُخُطُ عَلَىَّ فَلَسُتُ اَقَوْمُ لِسَخَطِكَ. اللهي اللَّار رَبُّتنِي أُمِّي فَلَيْتَهَا لَمُ تَرَبَّنِي اَمُ لِلشَّقَآءِ وَ لَدَتُنِي فَلَيْتَهَا لَمُ تَلِدُنِي. اللهي هَمَلَتُ عَبَرَاتِي حِيْنَ ذَكَرُتُ عَشَرَاتِي وَمَا لَهَا لاَتَنْهَمِلُ وَلاَ اَدُرِى اللَّي مَايَكُونُ مَصِيْرِى وَ عَلَى مَا ذَا يَهُجُمُ عِنْدَالْبَلاَغ مَسِيْرِيُ وَ أَرِى نَفْسِي تُخَاتِلُنِي وَ أَيَّامِي تُخَادِعُنِي وَ قَدُ خَفَقَتُ عِنْدَ رَاسِي ٱجُنِحَةُ الْمَوَّتِ وَ رَمَقَتُنِي مِنْ قَرِيْبِ ٱعْيُنُ الْفَوْتِ فَمَا عُذُرِي وَ قَدْ حَشَا

مَسَامِعِيُ رَافِعُ الصَّوُتِ اللهِي لَقَدُ رَجَوُتُ مِمَّنُ ٱلْبَسَدِي بَيْنَ الْاَحْيَآءِ ثَوُبَ عَافِيَتِهِ أَنُ لاَ يُعْرِيَنِيُ مِنْهُ بَيْنَ الْاَمُوَاتِ بِجُوْدِ رَأَفَتِهِ وَ قَدْ رَجَوُتُ مِمَّنُ تَوَلاَّ فِي فِيُ حَيوتِيُ بِإِحْسَانِهِ أَنْ يَشُفَعُهُ لِيُ عِنْدَ وَ فَاتِيٌ بِغُفُرَانِهِ يَا اَنِيُسَ كُلِّ غَرِيْبِ انِسُ فِي الْقَبُرِ غُرُبَتِي وَ يَا ثَانِي كُلِّ وَحِيُدٍ اِرْحَمُ فِي الْقَبُرِ وَحُدَتِي وَ يَاعَالِمَ السِّرِ وَ النَّجَواى وَ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَلْبَلُواى، كَيُفَ نَظَوُكَ لِي بَيْنَ سُكَّانِ الثَّراى وَ كَيُفَ صَنِيُعُكَ اِلَيَّ فِي دَارِالُوَ حُشَةِ وَالْبَلَّاءِ، فَقَدْ كُنُتَ بِي لَطِيْفًا آيَّامَ حَيْوةِ الدُّنْيَا يَا اَفْضَلَ الْمُنْعِمِيْنَ فِي الْآئِمِ وَ اَنْعَمَ الْمُفْضِلِيْنَ فِي نَعْمَآئِهِ. اِللهيء كَثُرَتُ اَيَادِيُكَ عِنْدِى فَعَجَزُتُ عَنُ اِحْصَآئِهَا وَضِقُتُ بِالْآمُرِ ذَرُعًا فِي شُكُرى لَك بِجَزَائِهَا فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا اَوْلَيْتَ وَ لَكَ الشُّكُرُ عَلَى مَا اَبْلَيْتَ يَا خَيْرَ مَنُ دَعَاهُ دَاعِ وَ اَفْضَلُ مَنُ رَجَاهُ رَاجِ بِذِمَّةِ الْإِسُلاَمِ أَتَوَسَّلُ اِلَّيْكَ وَبِحُرُمَةِ الْقُرُانِ اَعُتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاعْرِفُ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوُتُ بِهَا قَضَاءُ حَاجَتِي بِرَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(TE)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُنَاجَاتِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ لَكَ الْحَمُدُ يَا ذَالُجُوْدِ وَالْمَجُدِ وَالْعُلٰي

تَبَارَ كُتَ تُعْطِيُ مَا تَشَآءُ وَتُمُنَعُ. اِلْهِيُ وَ خَلَاقِيُ وَ خِرُزِيُ وَ مَوْيِلِيُ، إِلَيْكَ لَدَى الْإِعْسَارِ وَ الْيُسُوَ اَفُرَعُ إِلْهِيُ لَئِنُ جَلَّتُ وَ حَمَّتُ خَطِيُنَتِيَ، فَعَفُوكَ عَنُ ذَنْبِي أَجَلَّ وَ أَوْسَعُ. إِلْهِي لَئِنُ اعْطَيْتَ نَفْسِي سُوَالَهَا فَهَا أَنَا فِي رَوُضِ النَّدَامَةِ أَرُتَعُ. اللهي تَراى حَالِيُ وَ فَقُرِيُ وَ فَاقَتِي وَ ٱنُّتَ مُنَاجَاتِيُ الْخَفِيَّةِ تَسْمَعُ. اِللَّهِي فَلاَ تَقُطَعُ رَجَائِي وَلاَ تُزعُ فُوَادِيٌ فَلِيُ فِي سَيْبِ جُوْدِكَ مَطْمَعُ. اِلَّهِي لَئِنْ خَيَّبُتَنِي أَوْ طَرَدُ تَنِي فَمَنُ ذَاالَّذِي ٱرْجُوا وَ مَنُ ذَا أُشَفَّعُ اِلَّهِي أَجِرُ نِي مِنْ عَذَابِكَ إِنَّنِي

وى وَرَدِى رَكَ وَ وَ مِرْدِى وَ وَ وَلِيْلٌ خَائِفٌ لَكَ اَخَضَعُ. السِيْرُ ذَلِيْلٌ خَائِفٌ لَكَ اَخَضَعُ.

اِلْهِيُ فَآنِسُنِيُ بِتَلْقِيْنِ حُجَّتِيُ

إِذَا كَانَ لِيُ فِي الْقَبْرِ مَثُوَّى وَّ مَضَجَعُ

اِلْهِي لَئِنُ عَذَّبُتَنِي ٱلْفَ حَجَّةٍ

فَحَبْلُ رَجَائِي مِنْكَ لاَ يَتَقَطَّعُـ

اِلْهِيُ اَذِقُنِيُ طَعْمَ عَفُوكَ يَوُمَ لاَ

بِنُونٌ وَلاَ مَالٌ هُنَالِك يَنْفَعُـ

اِلْهِيُ اِذَا لَمْ تَرْعَنِيُ كُنْتُ ضَآئِعًا

وَ إِنْ كُنْتَ تَرْعَانِي فَلَسْتُ أَضَيَّعُ.

اِلْهِيُ اِذَا لَمُ تَعُفُ عَنُ غَيْرٍ مُحُسِنِ

فَمَنُ لِمُسِيءٍ بِالْهَوِي يَتَمَتُّعُ.

اِلْهِي لَئِنَ فَرَطَّتُ فِي طَلَبِ التُّقَلِّي

فَهَا آنَا إِثْرَ الْعَفُو اَقُفُوا وَ ٱتَّبَعُ

اِلهِي لَئِنُ آخُطَأْتُ جَهُلاً فَطَالَمَا

رَجَوْتُكَ حَتَّى قِيْلَ مَا هُوَ يَجُزَعُ

اِلْهِيُ ذُنُوبِيُ بَذَّتِ الطَّوُدَ وَاعْتَلَتُ

وَ صَفُحُكَ عَنُ ذَنْبِي آجَلُّ وَ أَرُفَعُ

اِلْهِي يُنَجِّيُ ذِكُرُ طَوُلِكَ لَوُعَتِي

وَ ذِكُرُ الْنَحَطَايَا الْعَيْنَ مِنِّي يَدُمَعُ

اللهِيُ اَقِلُنِيُ عَثُرَتِيُ وَامْحُ حَوُبَتِيُ

فَانِيِّي مُقِرٌّ حَآئِفٌ مُتَضَرٍّ عُ

اِلْهِيُ اَنِلُنِيُ مِنْكَ رَوْحًا وَ رَاحَةً

فَلَسُت سِواى اَبُوَابَ فَضَلَكَ اَقُرَعُ

اللهِيُّ! إِذَا أَفُضَحُتَنِيُّ أَوُ أَهَنْتَنِيُّ

فَمَا حِيلَتِي يَا رَبِّ أَمُ كَيُفَ أَصُنعُ

اِلْهِيُ حَلِيُفُ الْحُبِّ فِي اللَّيْلِ سَاهِرٌ

يُنَاجِي وَ يَدْعُوا وَالْمُغَفَّلُ يَهُجَعُ

اِلْهِيُّ وَكَاذَا الْخَلُّقُ مَا بَيْنَ نَائِمٍ

وَ مُنْتَبِهٍ فِي لَيْلَةٍ يَتَضَرَّ عُ

وَ كُلُّهُمْ يَرُجُو نَوَالُكَ رَاجِيًا

لِرَحْمَتِكَ الْعُظَمٰي وَ فِي الْخُلْدِ يَطُمَعُ

اللهِي يُمَنِّينِي رَجَائِي سَلاَمَةً

وَ قُبُحُ خَطِّينَتِي عَلَيَّ تُشَيّعُ

اِلْهِي فَاِنَ تَعَفُوا فَعَفُوكُ مُنْقِذِي

وَ إِلاَّ فَبِالذَّنبِ الْمُدَمِّرِ أَصُرَعُ

اِلْهِيُ بِحَقِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ

وَ خُرُمَةِ اَبُرَادِ هُمُ لَكَ خُشَّعُ

الهي بحق المُصطفى وَابُنِ عَمِّه

وَ حُرُمَةِ اَطُهَارِهُمُ لَكَ خُضَّعُ

اِلْهِيُ فَانْشِرُنِيُ عَلَى دِيْنِ اَحُمَدٍ

مُنِيبًا تَقِيًّا قَانِتًا لَكَ اَخُضَعُ

وَلاَ تَحُرِمَنِّي يَا إِلْهِي وَ سَيَّدِي

شَفَاعَتُهُ الْكُبُرِاي فَذَاكَ الْمُشَفَّعُ

وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ مَا دَعَاكَ مُوَجِّدٌ

وَ نَاجَاكَ اَنْحِيَارٌ بِبَابِكَ رُكُّعُ

## (PD)

وَكَانَ مِنَ دُعَآيُهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُنَاجَاتِ آيْضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

يَا سَامِعَ الدُّعَآءِ وَ يَا رَافِعَ السَّمَآءِ

وَ يَا ذَآئِمِ الْبَقَآءِ وَ يَا وَاسِعِ الْعَطَآءِ

لَذِيُ الْقَاقَةِ الْعَدِيُم

وَ يَا عَالِمَ الْغُيُوبِ وَ يَا سَاتِرِ الْغُيُوبِ
 وَ يَا غَافِرَاللَّانُوبِ، وَ يَا كَاشِفِ الْكُورُوبِ
 عَن الْمُرُهِق الْكَظِيم

وَ يَا فَائِقِ الصِّفَاتِ، وَ يَا مُخْرِجِ النَّبَاتِ
 وَ يَا مُنْشِئَ الرُّفَاتِ وَ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ
 مِنَ الْآعُظُمِ الرَّمِيْمِ

وَ يَا مُنْزِلَ الْغِيَاثِ مِنَ الدُّلَّجِ الْحِثَاثِ عَلَى الدُّلَّجِ الْحِثَاثِ عَلَى الْحُوَّعِ الْغِرَاثِ عَلَى الْحُوَّعِ الْغِرَاثِ عَلَى الْحُوَّعِ الْغِرَاثِ مِنَ الْهُزَّمِ الرُّزُوْم

وَ يَا خَالِقَ الْبُرُوجِ، سَمَآءً بِلاَفُرُوجِ
 مَعَ اللَّيْلِ ذِى الْوُلُوجِ عَلَى الضَّوَءِ ذِى الْبُلُوجِ
 يَغُشِى سَنَا النَّحُومِ

وَ يَا فَالِقَ الصَّبَاحِ وَ يَا فَاتِحَ النَّجَاحِ! وَ يَا مُرْسِلَ الرِّيَاحِ بَكُورًا مَعَ الرَّوَاحِ فَينُشَانِ بِالْغُيُومُ

يَا مُرُسِى الرَّوَاسِخِ اَوُتَادِهَا الشَّوَامِخِ فِى اَرُضِهَا السَّوَابِخِ اَطُوَادِهَا الْبَوَاذِخِ مِنْ صُنْعَةِ الْقَدِيْم

وَ يَا هَادِى الرِّشَادِ، وَ يَا مُلُهِمَ السِّدَادِ
وَ يَا مُلُهِمَ الْعِبَادِ، وَ يَا مُحْيِى الْبِلاَدِ

## وَ يَا فَارِجَ الْهُمُوم

وَ يَا مَنُ بِهِ اَعُودُ وَ يَا مَنُ بِهِ اَلُودُ
 وَ مَنُ حَكُمُهُ النَّفُودُ، فَمَا عَنهُ لِي شَذُودُ
 تَبَار كُتَ مِنْ حَلِيم

وَ يَا مُطلِقَ الْآسِيرِ، وَ يَا جَابِرَ الْكَسِيرِ
 وَ يَا مُغنِىَ الْفَقِيرِ، وَ يَا غَاذِى الصَّغِيرِ
 وَ يَا شَافِى السَّقِيْمِ

يَا مَنُ بِهِ اِعْتِزَازِى وَ يَا مَنُ بِهِ اِحْتِرَازِىُ مِنَ اللَّالِّ وَالْمَخَازِ، وَالْآفَاتِ وَالْمَرَازِ اَعِذْنِيْ مِنَ الْهُمُوم

وَ مِنْ جِنَّةٍ وَ إِنْسٍ، لِذِكْرِ الْمَعَادِ مُنْسٍ!
 وَالْقَلْبُ عَنْهُ مُقْسٍ، وَ مِنْ شَرِّغَي نَفْسٍ
 وَشَيْطَانِهَا الرَّجيُم

وَ يَا مُنُزِلَ الْمَعَاشِ، عَلَى النَّاسِ وَالْمَوَاشِ! وَالْاَفْرَاخِ فِى الْعِشَاشِ مِنَ الطَّعْمِ وَ الرِّيَاشِ تَقَدَّسَّتَ مِنْ عَلِيْمِ

وَ يَا مَالِكَ النَّوَاصِ مِنُ طَائِعِ دَعَاصٍ!

فَمَا عَنْكَ مِنُ مَنَاصٍ لِعَبُدٍ وَلاَ خَلاَصٍ لِمَاضِ وَلاَ مُقِيْمٍ

وَ يَا خَيْرُ مُسْتَعَاضٍ بِمَحْضِ الْيَقِيْنِ رَاضِ بِمَحْضِ الْيَقِيْنِ رَاضِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ قَاضٍ مِنْ أَحُكَامِهِ الْمَوَاضِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ قَاضٍ مِنْ أَحُكَامِهِ الْمَوَاضِ تَحَكَيْمِ تَحَكَنْتُ مِنْ حَكِيْم

وَ يَا مَنُ بِنَا مُحِيُطُ وَ عَنَّا الْآذَىٰ يُمِيُطُا
 وَ مَنُ مُلُكُةً بَسِيُطُ وَ مَنْ عَدْلُهُ قَسِيُطُ
 عَلَى البُرِّ وَالْآثِيْمِ

وَ يَا رَائِيَ اللَّحُوْظِ وَ يَا سَامِعَ اللَّهُوظِ وَ يَا قَاسِمَ الْحُظُوْظِ، بِإِحْصَائِهِ الْحُفُوظِ

بِعَدُلٍ مِنَ الْقَسِيْمِ

يَا مَنُ هُوَ السَّمِيعُ وَ مَنُ عَرُشُهُ الرَّفِيعُ وَ مَنُ خُلُقهُ الْبديعُ وَ مَنُ جارَهُ الْمَنِيعُ مِنَ الظَّالِمِ الْغُشُومِ

يَا مَنُ حَبَا فَاسَبُغَ بِمَا قَدُ حَبَا وَ سَوَّغَ يَا مَنُ كَفَى وَ بَلَّغَ بِمَا قَدُ صَفَا وَ فَرَّغَ مِنُ سِنَّةِ الْعَظِيْمِ وَ يَا مَلُجَاءَ الضَّعِيُفِ وَ يَا مَفُزَعَ اللَّهِيُفِ تَبَارَكُتَ مِنْ لَطِيُفِ رَحِيْمٍ بِنَا رَوُوفِ خَبِيُرٍ بِنَا كَرِيْمٍ

وَ يَا مَنُ قَضَا بِحَقٍّ عَلَى نَفُسٍ كُلِّ خَلَقٍ
 وَ فَاتًا بِكُلِّ أُفُقٍ فَمَا يَنْفَعُ التَّوَقِّ مَا يَنْفَعُ التَّوَقِّ مَا يَنْفَعُ التَّوَقِّ مِنَ الْمَوْتِ وَالْحَتُومَ

تَرَانِيُ وَلاَ اَرَاكَ وَلاَ رَبَّ لِيُ سِوَاكَ فَقُدُنِيُ اللّٰي هُداكَ وَلاَ تُغْشِنِيُ رَدَاكَ بِتَوْفِيُقَكَ الْعَصُومِ بِتَوْفِيُقَكَ الْعَصُومِ

يَا مَعُدِنَ الْجَلاَلِ وَ ذِى الْعِزِّ وَالْجَمَالِ
وَ ذَاالْمَجُدِ وَالْفِعَالِ وَ ذَاالْكَبُدِ وَالْمِحَالِ
تَعَالَيْتَ مِنُ حَكِيم

آجِرُنِيُ مِنَ الْجَحِيْمِ وَ مِنُ هَولِهَا الْعَظِيْمِ
وَ مِنْ عَيشِهَا الذَّمِيْمِ وَ مِنْ حُزْنِهَا الْمُقِيم وَ مِنْ عَيشِهَا الذَّمِيْمِ وَ مِنْ حُزْنِهَا الْمُقِيم

وَ أَصُحِبُنِيَ الْقُرُانَ وَ اَسُكِنِيَ اللَّجِنَانَ وَ اَسُكِنِيَ اللَّجِنَانَ وَ نَاوِلْنِيَ الْآمَانَ

## إلى جَنَّةِ النَّعِيَمِ

إِلَى الْمَنْظَرِ النَّزِيُهِ الَّذِيُ لاَ لُغُوْبَ فِيُهِ
هَنِيْنًا لِسَا كِنِيْهِ وَ طُوْبَىٰ لِعَامِرِيُهِ
هَنِيْنًا لِسَا كِنِيْهِ وَ طُوْبَىٰ لِعَامِرِيُهِ
ذَوُاالُمَدُخَلِ الْكَرِيْمِ

إِلَى مَنْزِلٍ تَعَالَى بِالْحُسْنِ قَدْ تَوَالَى بِالنُّورِ قَدْ تَوَالَى بِالنُّورِ قَدُ تَلاَ لَا تَلْقَلَى بِهِ الْجَلاَلاَ

بِالسَّيِّدِ الرَّحِيُم

إِلَى المَفُرَشِ الْوَطِيِّ إِلَى الْمَلْبَسِ البَهِيِّ إِلَى الْمَلْبَسِ البَهِيِّ إِلَى الْمَشُرَب الرَّدِي

## مِنَ السَّلْسَلِ الْخَتِيهِ

فَيَامَنُ هُوَ آجَلَّ بِمَا وَصَفْتُ ٱسْتَلُكَ آنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَحُرِمُنَا شَيْئًا بِمَا سَئَلُنكَ وَ زِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٍ. بِرَحُمَتِكَ يَا آرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ آجُمَعِيُنَ.

#### (TT)

وَكَانَ مِنْ دُعَاهِم عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُلِمَّاتِ وَالشَّدَآثِدِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتَ كَهُفِي حِيْنَ تُعَبِينني

الْمَذَاهِبُ وَ اَنْتَ يَا رَبِّ حَلَقُتَنِى رَحُمةً بِى وَ قَدْ كُنْتَ عَنْ حَلَقِى غَنِيًّا وَلَوُلاَ نَصُرُك رَحُمتُك لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِيْنَ اَنْتَ مُؤَيِّدِى بِالنَّصْرِ عَلَى اعْدَآئِى وَلَوُلاَ نَصُرُك إِيَّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ يَا مُرْسِلَ الرَّحُمَةِ مِنْ مَعَاهِنِهَا وَ يَا مُنْشِئَ الْبَرَكَةِ وَيَاى مَنْشِئَ الْبَرَكَةِ مِنْ مَوَاضِعِهَا يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِه يَتَعَزَّرُونَ يَا مَن خَصَعَتُ لَهُ الْمُلُولُ بِنِيرِ الْمَذَلَّةِ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَهُمْ مِن سَطَرَاتِهِ خَآئِفُونَ اسْتَلُك بِرُبُوبِيَّتِك الَّتِي الشَّقَقَتَهَا مِنْ كِبُرِيَآئِك وَ اَسْتَلُك بِعِزَّتِك الَّتِي السَّوَيُتَ مَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَهُمْ مَن سَطَرَاتِه خَآئِفُونَ اسْتَوَيْتَ لِهُ عَلَى عَرُشِك فَعَمَلُونَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى عَرُشِك فَعَلَقْتَ بِهَا جَمِيْعَ خَلُقِك فَهُمْ لَكَ مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى اللهِ تَعَالَى عَرُشِك فَعَلَقُتَ بِهَا جَمِيْعَ خَلُقِك فَهُمْ لَك مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى عَرُشِك فَعَلَقْتَ بِهَا جَمِيْعَ خَلُقِك فَهُمْ لَك مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى عَرُشِك فَعَلَقْتَ بِهَا جَمِيْعَ خَلُقِك فَهُمْ لَك مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُن اللهِ تَعَالَى)

## (YY)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُنَاجَاتِ فِي شَهْرِ شَعْبَانِ الْمُعَظِّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِّ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعُ نِدَآئِى اِذَا نَادَيُتُكَ وَ اَقْبِلُ عَلَى اِذَا نَادَيُتُكَ وَ اَقْبِلُ عَلَى اللّٰهُمْ صَلِّينًا لَكَ مُتَضَرِّعًا اِلَيُكَ رَاجِيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُكَ مِسْكِينًا لَكَ مُتَضَرِّعًا اِلَيْكَ رَاجِيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُكَ ثَوَابِي وَ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِثُ رَاجِيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُكَ ثَوَابِي وَ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِثُ صَاجِيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُكَ ثَوَابِي وَ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِثُ صَمِيرِى وَلاَ يَخُفَى عَلَيْكَ آمُرُ مُنْقَلَبِي مَثُواى وَ مَا أُرِيدُ آنُ أُبُدِى بِهِ مِن مَنْطِقِى فَ صَمْمِيرِى وَلاَ يَخُفَى عَلَيْكَ آمُرُ مُنْقَلَبِي مَثُواى وَ مَا أُرِيدُ آنُ أُبُدِى بِهِ مِن مَنْطِقِى وَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَا سَيّدِى وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى يَا سَيّدِى وَ اللَّهُ عَلَى يَا سَيّدِى وَ اللَّهُ عَلَى يَا سَيّدِى وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَرْ عُمُولًى مِنْ سَرِيرَتِى وَ عَلاَيْتِي وَ بِيَدِكَ لاَ إِيكِ غَيْرِكَ فَي اللَّهُ الْحَرِ عُمُولًى مِنْ صَرِيرَتِى وَ عَلاَيْتِي وَ بِيدِكَ لاَ إِيكِ عَمُولُ كَا عَلَى يَكُولُ لَا يَكُونُ مُنِي اللَّهُ الْحَرِ عُمُولًى مِنْ صَرِيرَتِي وَ عَلاَيْتِينَى وَ عِلاَيْتِينَ وَ بِيدِكَ لاَ إِيكِ غَيْرِكَ

زِيَادَتِيُ وَ نَقُصِيٌ وَ نَفُعِيُ وَ ضَرّى ـ اِللَّهِيُ إِن ُحَرَمُتَنِيٌ فَمَنُ ذَاالَّذِي يَرُزُقُنِي وَ إِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنُ ذَاالَّذِي يَنُصُرُنِي ـ اللهِي اَعُو ذُبِكَ مِن غَضَبِكَ وَ حُلُولِ سَخَطِكَ. اِلْهِيُ اِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُسْتَاهِل لِرَحْمَتِكَ فَأَنْتَ اَهُلُ اَنْ تَجُودَ عَلَىَّ بِفَضُل سَعَتِكَ. اللهي كَانِّي بنَفْسِي وَاقِفَةٌ بَيْنَ يَدَيُكَ وَ قَدُ اَظُلَّهَا حُسُنُ تَوَكَّلِي عَلَيْك فَقُلْتُ مَا أَنْتَ اَهُلُهُ تَغَمَّدُتَنِي بِعَفُوكَ واللَّهِي إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ اَوْلَى مِنْكَ بِذَالِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدُ دَنِي آجَلِيُ وَ لَمُ يُدُنِنِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذُّنب اِلَيْكَ وَ سِيُلَتِيْ. اِلْهِي قَدْ جُرُثُ عَلَى نَفُسِيٌ بِالنَّظُرِ لَهَا فَلَهَا الْوَيْلُ اِنْ لَمُ تَغْفِرُ لَهَا. اِللهِي لَمُ يَزَلُ برُّكَ عَلَيَّ آيَّامَ حَيْوِتِي فَلاَ تَقُطَعُ برَّكَ عَنِّي فِي مَمَاتِي. اللهِي كَيْفَ ايَسُ مِنَ حُسُنِ نَظُرِكَ لِي بَعُدَ مَمَاتِيُ وَ أَنْتَ لَمُ تُولَنِي الاَّ الْجَمِيل فِيُ حَيْوَتِيْ. اللهِيُ تَوَلَّ مِنُ آمُرِيُ مَا أَنْتَ أَهُلُهُ وَعُدُ بِفَضَّلِكَ عَلَى مُذُنِبٍ قَدُ غَمَرَهُ جَهُلُهُ. اِللَّهِي قَدُ سَتَرُتَ عَلَيَّ ذُنُوبًا فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا اَحُوَجُ اِلِّي سَتُرهَا عَلَىَّ مِنْكَ فِي الْأَخُرَاى لِلْهِي قَدُ أَحْسَنْتَ اِلَيَّ اِذَٰلَمُ تُظْهِرُهَا لِآحَدٍ مِنْ عِبَادِك الصَّالِحِينَ فَلاَ تَفُضَحُنِي يَوُمَ الْقِينَمَةِ عَلَى رَوُّسِ الْآشُهَادِ. اِلْهِيُ اجُودُك بَسَطَ اَمَلِيُ وَ عَفُوكَ اَعُظُمُ مِنْ عَمَلِي. اللهي الشَّرَّنِي بِلِقَآئِكَ يَوْمَ تَفْضِي فِيْهِ بَيْنَ عِبَادِكَ. اللهِيُ اعْتِذَارِي اللُّكَ اعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَسْتَغُن عَنْ قُبُول عُذُرِهٖ فَاقْبَلَ عُذُرِيُ يَا كَرِيُمُ يَا أَكُرَمَ مَن اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُسِينُوُنَ. اِللَّهِي لاَ تَرُدَّحَاجَتِي وَ لاَ يُخَيُّبُ طَمَعِيُ وَ لاَ تَقُطَعُ مِنُكَ رَجَآئِيُ وَ اَمَلِيْ. اللهِيُ لَوُ اَرَدُتُ هَوَآئِيُ لَمُ

تَهُدِنِيُ وَلَوُ أَرَدُتَ فَضِيُحَتِيُ لَمُ تُعَافِنِيُ. اللهيُّ! مَا أَظُنَّكَ تَرُدُّنِيُ فِي حَاجَتِيُ قَدُ اَفْنَيْتُ عُمْرِي فِي طَلَبِهَا مِنْك. اِلْهِيُ فَلَكَ الْحَمْدُ اَبَدًا دَآئِمًا سَرُمَدًا يَزِيْدُ وَلاَ يَبِيُدُ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُضٰى لِلهَى إِنَّ اَخَذُتَنِي بِجُرُمِيَ اَخَذُتُك بِعَفُوك وَ إِنْ آخَذْتَنِي بِذُنُوبِي آخَذْتُك بِمَغُفِرَتِك وَ إِنْ آذْخَلْتَنِي النَّارَ ٱعْلَمْتُ آهُلَهَا آيِّي أُحِبُّكَ. اِللَّهِي إِنْ كَانَ صَغُرَ فِي جَنب طَاعَتِكَ عَمَلِي فَقَدُ كَبُرَ فِي جَنب رَجَآئِكَ أَمَلِي. إِلَهِي كَيُفَ أَنْقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْخَيْبَةِ مَحُرُمًا وَ قَدْ كَانَ حُسُنُ ظَيِّي بِجُودِكَ أَنْ تَقُلِبَنِي بِالنَّجَاةِ مَرْحُومًا. اللهي قَدْ أَفْنَيْتُ عُمْرِي فِي شَرِّهِ السَّهُو عَنْكَ وَ اَبُلَيْتَ شَبَابِي فِي سَكُرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكَ. اِلْهِيُ فَلَمُ اَسُتَيْقِظُ اَيَّامَ اِغْتِرَارِی بِكَ وَ رُكُونِی اِلٰی سَبِیُل سَخَطِكَ اِلٰهِی وَ اَنَا عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدَیْك فَآئِمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَوَسِّلٌ بكَرَمِكَ الْيُكَ. اللهي أَنَا عَبُدٌ أَنْتَضَّلُ الْيُكَ مِمَّا كُنُتُ أُوَاجِهُكَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ اِسْتِحْيَائِي مِنُ نَظُرِكَ وَ أَطُلُبُ الْعَفُوَ مِنْكَ اِذِ الْعَفُو نَعُتُ لِكَرَمِكَ اللَّهِي لَمُ يَكُنُ لِي حَوُلٌ فَانْتَقِلُ بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ اللَّا فِي وَقُتِ آيُقَظُّتنِي لِمُحَبَّتِكَ وَ كَمَا اَرَدُتَ اَنُ اَكُونَ كُنْتُ فَشَكَرُتُكَ بِادُخَالِي فِي كَرَمِكَ وَ لِتَطُهِيُرِ قَلْبِي مِنَ أَوُ سَاخِ الْغَفُلَةِ عَنْكَ. اللهِي أَنْظُرُ اِلَيَّ نَظَرَ مَنُ نَاذَيْتَهُ فَأجَابَك وَاسْتَعُمَلْتَهُ بِمَعُونَتِكَ فَاطَاعَكَ يَا قَرِيْبًا لاَ يَبْعُدُ عَنِ الْمُغْتَرِّبِهِ وَ يَا جَوَادًا لاَ يَبُخُلُ عَمَّنُ رَجَاثُوَابَهُ. إِلَهِي هَبُ لِي قَلْبًا يُدْنِيُهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَلِسَانًا يَرُفَعُهُ إِلَيْك صِدْقُهُ وَ نَظَرًا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقَّهُ. اللِّهِيُ إِنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِكَ غَيْرُ مَجُهُولِ وَ مَنْ

الآذَبِكَ غَيْرَ مَخُذُولِ وَ مَنْ أَقْبَلُتَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ. اللهي إنَّ مَنِ ابْتَهَجَ بِك لَمُسْتَنِيْرٌ وَ إِنَّ مَنِ اغْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيْرٌ وَ قَدُ لُذُتُ بِكَ. يَا إِلْهِي وَ سَيَّدِي فَلاَ تُخَيَّبُ ظَيِّيُ مِنَ رَحُمَتِكَ وَ لاَ تَحُجُبُنِيُ عَنَ رَأَفَتِكَ. اللهِيُ اَقِمُنِيُ فِيُ اَهُل وَلاَيَتِكَ مَقَامَ مَنُ رَجَا الزِّيَادَةِ مِنْ مُحَبَّتِكَ. اِلْهِيَّ وَ ٱلْهِمْنِيُ وَلَهُا بِذِكُرِكَ اِلْي ذِكُوكَ وَاجُعَلُ هِمَّتِي اللَّي رَوْحِ نَجَاحِ اَسُمَآئِكَ وَ مَحَلِّ قُدْسِكَ. اللَّهِي بِك عَلَيُكَ أَنْ تُلْحِقُنِي بِمَحَلَّ أَهُلِ طَاعَتِكَ وَالْمَثُولِي الصَّالِحِ مِنْ مَرَضَاتِكَ فَانِّي لا اَقُدِرُ لِنَفْسِي رَفْعًا وَلاَ اَمُلِكُ لَهَا نَفْعًا. اللهِي اَنَا عَبُدُكَ الضَّعِينُفُ الْمُذُنِبُ وَ مَمُلُو كُكَ الْمُنِيُبُ الْمُعِيْبُ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِمَّنُ صَرَفَتَ عَنْهُ وَجُهَكَ وَ حَجَبَهُ سَهُوَهُ عَنُ عَفُوكَ. اللهي هَبُ لِي كَمَالَ الْإِنْقِطَاعِ اِلَيْك وَ أَنُر اَبُصَارَ قُلُوبُنَا بِضِيَآءِ نَظَرِهَا اِلْيُكَ حَتَّى تَخُوِقُ اَبُصَارُ الْقُلُوْبِ حُجُبَ النُّوْرِ فَتَصِلُ اِلْى مَعُدِن الْعَظَمَةِ وَ تَصِيْرُ اَرُوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بعِزِّ قُدُسِك. اللهي وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ نَادَيْتَهُ فَآجَابَكَ فَلاَ حَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلاَلِكَ فَنَاجَيْتَهُ سِرًّا وَ عَمِلَ لَكَ جَهُرًا. اللهي لَمُ أُسَلِّطُ عَلَى حُسُنِ ظَنِّى قُنُوطَ الْيَاسِ وَلاَ انْقَطِعَ رَجَآئِي مِنْ جَمِيْلِ كَرَمِكَ. اللهي إن كَانَتِ الْخَطَايَا قَدُ اَسُقَطَتْنِي لَدَيْكَ فَاصُفَحْ عَنِي بِحُسُنِ تَوَكَّلِي عَلَيْكَ. اِللَّهِي اِنْ حَطَّتُنِي الذُّنُولِ مِنْ مَكَارِمٍ لُطُفِكَ فَقَدُ نَبَّهَنِي الْيَقِيُنُ اللَّي كَرَمَ عَطُفِك. اللهى إِنَّ انَامَتُنِي الْغَفُلَةُ عَنِ الْإِسْتَعُدَادِ لِلقَآئِكَ فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعُرفَةُ بِكُرَمِ الْآئِكَ. اِلهِي إِنْ دَعَانِي اِلَى النَّارِ عَظِيْمُ عِقَابِكَ فَقَدُ دَعَانِي اِلِّي الْجَنَّةِ جَزِيُلُ ثَوَابِكَ. اللهِى فَلَكَ اَسْمَالُ وَ اِلْيُكَ ابْتَهِلُ وَ اَرْغَبُ وَ اَسْأَلُكَ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَنِى مِمَّنُ يُدِينُمُ ذِكْرَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَغْفُلُ عَنْ شُكُوكَ وَلاَ يَسْخِفُ بِاَمُوكَ. اللهِى وَ الْحِقِنِي بِنُورِ عِزِكَ الْاَبْهَجِ فَا يَعْفُلُ عَنْ شُكُوكَ وَلاَ يَسْخِفُ بِاَمُوكَ. اللهِى وَ الْحِقِنِي بِنُورِ عِزِكَ الْاَبْهَجِ فَاكُونَ لَكَ عَارِفًا وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَوفًا وَ مِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا يَا ذَاالْجَلالِ وَالْإِكْونَ لَكَ عَارِفًا وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَوفًا وَ مِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا يَا ذَاالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَ اللهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلِّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا.

#### (RA)

وَكَانَ مِنْ دُعَآقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي لَيُلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانِ وَلَيُلَةِ الْجُمْعَةِ بشم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم.

اَللّٰهُمُّ اِنِّىُ اَسْتَلُكَ بِرَحُمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرُتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَ خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَ بِجَيَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبُتَ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِجَيَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبُتَ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاثُ كُلَّ فَي إِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاثُ كُلَّ فَي إِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاثُ كُلَّ فَي وَ بِهِ بَعِظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاثُ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِوَجُهِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِسُلُطَائِكَ الَّذِي عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَ بِوَجُهِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِسَلُطَائِكَ الَّذِي مَلَاثُ ارْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِوَجُهِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِاللّٰهِ مَلَاثُ اللّٰهُ مَا كُلُّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي اَحْدُولُ اللّهُ مَا عُفِرُ لِي اللّهُ مُ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ الَّذِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكَ الْعِصَمَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكَ الْعِصَمَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكَ الْعِصَمَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ الْتِي تُعَيِّرُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ اللّهُ مَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي الذُّنُوبَ اللّهُمُّ الْقُورُ لِي اللّهُمَّ اللّهُمُّ اعْفِرُ لِي الذُّنُوبَ اللّهُمُ الْقُورُ لِي اللّهُمُّ اعْفِرُ لِي الذَّنُوبَ اللّهُ مَ اللّهُمُّ اعْفُورُ لِي اللّهُمُ الْمُعْرِ النِعَمَ اللّهُمُّ اعْفُورُ لِي اللّهُمُ الْمُعْرَالِي النَّهُ مَ اللّهُمُ الْمُعْرَالِي النَّهُمُ الْمُعْرَالِي النَّهُ مَ اللّهُمُ الْمُعْرَالِي النَّهُمُ الْمُعْرَالِي النَّهُمُ الْمُعْرَالِي اللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي اللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُمُ اللّهُ اللْمُعْرَالِي الللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُعَمِلُ اللللْمُ

الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَآءَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنُزِلُ الْبَلَّاءَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ كُلَّ ذَنْبِ اَذُنَبُتُهُ وَ كُلُّ خَطِّيْتَةٍ اَخْطَاتُهَا اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَتَقَرَّبُ اِلَيُك بِذِكُرِكَ وَ اَسْتَشُفِعُ بِكَ اِلَى نَفْسِكَ وَ اَسْتَلُكَ بِجُوْدِكَ اَنْ تُدُنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَ آنٌ تُوْزِعَنِيُ شُكُرَكَ وَ آنُ تُلْهِمَنِيُ ذِكُرَكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ سُؤًالَ خَاضِع مُتَذَلِّلٍ خَاشِع أَنُ تُسَامِحَنِي وَ تَرُحَمَنِي وَ تَجُعَلَنِي بِقِسُمِك رَاضِيًا قَانِعًا وَ فِي جَمِيُعِ الْآحُوالِ مُتَوَاضِعًا اللَّهُمَّ وَ اَسْتَلُكَ سُوَّالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ اَنْزَلَ بِك عِنُدَ الشَّدَآئِدِ حَاجَتُهُ وَ عَظُمَ فِيُمَا عِنُدَكَ رَغْبَتُهُ اَللَّهُمَّ عَظُمَ سُلُطَانُكَ وَ عَلَى مَكَانُكَ وَ خَفِيَ مَكُرُكَ وَ ظَهَرَ آمُرُكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ وَ جَرَتُ قُدُرَتُكَ وَ لاَ يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ اَللَّهُمَّ لاَ أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرًا وَ لاَ لِقَبَآئِحِي صَاتِرًا وَّ لاَ لِشَيْءٍ مِّنُ عَمَلِيَ الْقَبِيُحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لاَ اِللهُ اِلاَّ اَنْتَ سُبُحَانَك وَ بِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفُسِي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهَلِي وَ سَكَنْتُ اِلَى قَدِيْمِ ذِكْرِكَ لِيَ وَمَيِّكَ عَلَىَّ اللَّهُمَّ مَوُلاَى كُمْ مِنْ قَبِيْحِ سَتَرُتَهُ وَ كُمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَّاءِ اقَلْتَهُ وَكُمْ مِنْ عِثَارِ وَ قَيْتَهُ وَ كُمْ مِّنْ مَّكُرُوهِ دَفَعْتَهُ وَ كُمْ مِنْ ثَنَآءٍ جَمِيُلِ لَسُتُ اَهُلاً لَهُ نَشَرُتَهُ اَللَّهُمَّ عَظُمَ بَلَاتِي وَ اَقُرَطَ بِي سُوَّءُ حَالِيٌ وَ قَصُرَتُ بِي اَعْمَالِي وَ قَعَدَتُ بِيَ اَغُلاَلِيُ وَ حَبَسَنِي عَنُ نَفُعِي بُعُدُ اَمَلِيٌ وَ خَدَعَتَنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَ نَفُسِيُ بِجِنَايَتِهَا وَ مِطَالِي يَا سَيّدِي فَاسْتُلُك بِعِزَّتِك أَنُ لاَّ يَحُجُبَ عَنُك دُعَآئِي سُوَّءُ عَمَلِيُ وَ فِعَالِيُ وَ لاَ تَفُضَحُنِيُ بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعُتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّى وَ لاَ تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوْبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوِّءِ فِعُلِي وَ اِسَآئْتِي وَ دَوَامِ تَفُرِيُطِيُ وَ جَهَالَتِي وَ كَثُرَةِ شَهُوَاتِي وَ غَفُلَتِي وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلّ الْآحُوَالِ رَوُّوفًا وَ عَلَيَّ فِي جَمِيْعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا اللَّهِي وَ رَبِّي مَن لِي غَيْرُك اَسَتْلُهُ كَشُفَ ضُرِّى وَ النَّظَرَ فِي اَمْرِي اللهِي وَ مَوُلاَى اَجُرَيْتَ عَلَىَّ حُكُمًا وِالنَّبَعْتُ فِيُهِ هَوَاى نَفُسِيُ وَ لَمُ اَحْتَرِسُ فِيُهِ مِنْ تَزُييُن عَدُوَّىُ فَغَرَّنِيُ بِمَا اَهُواى وَ ٱسْعَدَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْقَضَآءُ فَتَجَاوَزُتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَٰلِكَ بَعُضَ حُدُو دِك وَ خَالَفُتُ بَعُضَ اَوَامِرِكَ فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَيَّ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ وَ لاَ حُجَّةَ لِيُ فِيْمَا جَرَى عَلَيَّ فِيُهِ قَضَآوُكَ وَالْزَمَنِي حُكُمُكَ وَ بَلَّاؤُكَ وَ قَدْ اَتَيْتُكَ يَا اِلْهِي بَعُدَ تَقُصِيْرِيْ وَ اِسْرَافِيْ عَلَى نَفُسِيُ مُعْتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيْلاً مُسْتَغُفِرًا مُنِيْبًا مُقِرًّا مُذُعِنًا مُعْتَرِفًا لاَ اَجِدُ مَفَرًّا مِمَّا كَانَ مِنِّي وَ لاَ مَفُزَعًا اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ فِي اَمُرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذُرِي وَ اِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ رَحُمَتِكَ اَللَّهُمَّ فَاقْبَلُ عُذُرِي وَارُحَمُ شِدَّةَ ضُرِّى وَ فُكَّنِيُ مِنُ شَدِّ وَثَاقِيُ يَا رَبِّ ارْحَمُ ضَعُفَ بَدَنِيُ وَ رِقَّةَ جِلْدِیُ وَ دِقَّةَ عَظُمِیُ یَا مَنُ بَدَءَ خَلْقِیُ وَ ذِکُرِیُ وَ تَرُبِیَتِیُ وَ بِرِّیُ وَ تَغُذِیَتِیُ هَبُنِيُ لاِبُتِدَآءِ كَرَمِكَ وَ سَالِفِ بِرِّكَ بِيُ يَا اللهِيُ وَ سَيَّدِيُ وَ رَبِّيُ اَ تُرَاكَ مُعَذِّبِيُ بِنَارِكَ بَعُدَ تُوْحِيُدِكَ وَ بَعُدَ مَا انْطُولَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعُرِفَتِكَ وَ لَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنُ ذِكُرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيْرِي مِنُ حُبِّكَ وَ بَعُدَ صِدُقِ اعْتِرَافِي وَ دُعَآئِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ هَيُهَاتَ اَنْتَ اَكُرَمُ مِنَ اَنْ تُضَيِّعُ مَنْ رَبَّيْتَهُ اَوْ تُبَعِّدَ مَنَ اَدُنَيْتَهُ اَو

ُتُشَرِّدَ مَنْ اوَيْتَهُ اَوْ تُسَلِّمَ اِلَى الْبَلاّءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَيْتَ شِعُرِى يَا سَيّدِيُ وَ اللهي وَ مَوُلاَيَ اتُّسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتُ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَ عَلَى ٱلسُّنِ نَطَقَتُ بِتَوْحِيُدِكَ صَادِقَةً وَ بِشُكُرِكَ مَادِحَةً وَ عَلَى قُلُوبِ اِعْتَرَفَتُ بِالْهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَ عَلَى ضَمَآئِرَ حَوَثَ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتُ خَاشِعَةً وَ عَلَى جَوَارِ حَ سَعَتُ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَآتِعَةً وَ أَشَارَتُ بِاسْتِغُفَارِكَ مُذُعِنَةً مَا هَكَذَا الظُّنُّ بِكَ وَ لاَ أُخْبِرُنَا بِفَصَّلِكَ عَنُكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَبِّ وَ ٱنْتَ تَعْلَمُ ضَعُفِى عَنُ قَلِيْلِ مِّنُ بَلَّاءِ الدُّنُيَا وَ عُقُوبَاتِهَا وَ مَا يَجُرِئُ فِيُهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ بَلَّاءٌ وَّ مَكُرُوهٌ قَلِيُلٌ مَكُثُهُ يَسِيْرٌ بَقَآتُهُ قَصِيْرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِيُ لِبَلَّاءِ الْأَخِرَةِ وَ جَلِيُل وُقُوع الْمَكَارِهِ فِيُهَا وَ هُوَ بَلَّاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَ يَدُوْمُ مَقَامُهُ وَ لاَ يُخَفَّفُ عَنُ اَهْلِهِ لِاَنَّهُ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وَ انْتِقَامِكَ وَ سَخَطِكَ وَ هَٰذَا مَا لاَ تَقُومُ لَهُ السَّمْوَاتُ وَ الْآرُضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَ اَنَا عَبُدُكَ الضَّعِينَ الذَّلِيلُ الْحَقِيْرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا اللَّهِي وَ رَبِّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاَىَ لِاَيِّ الْأُمُورِ اِلَيْكَ اَشُكُو وَ لِمَا مِنْهَا اَضِجُ وَ اَبْكِيُ؟ لِآلِيْمِ الْعَذَابِ وَ شِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلَّاءِ وَ مُدَّتِهِ؟ فَلَئِنُ صَيَّرُتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعُدَآئِكَ وَ جَمَعُتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ اَهُلِ بَلَآئِكَ وَ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ اَحِبَّائِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ فَهَبْنِي يَا اللهي وَ سَيَّدِى وَ مَوُلاَ ىَ وَ رَبِّي صَبَرُتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَ هَبُنِيُ يَا اللَّهِيُ صَبَرُتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ اَصِّبِرُ عَنِ النَّظَرِ اللَّي كَرَامَتِكَ اَمُ

كَيْفَ اَسْكُنُ فِي النَّارِ وَ رَجَآئِي عَفُولَكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاً يَ اُقْسِمُ سَادِقًا لَئِنُ تَرَكُتَنِي نَاطِقًا لَآضِجَنَّ اِلَيْكَ بَيْنَ اَهْلِهَا ضَجِيْجَ اُلآمِلِيْنَ وَ لَاصْرُخَنَّ اِلَيْك صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِ خِينَ وَ لَابُكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَآءَ الْفَاقِدِيْنَ وَ لَانَادِيَنَّكَ آيُنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِيْنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيِّيْنَ يَا حَبِيْبَ قُلُوبِ الصَّادِقِيْنَ وَ يَا إِلَّهُ الْعَالَمِيْنَ اَفَتُرَاكَ سُبُحَانَكَ يَا اِلْهِي وَ بِحَمَّدِكَ تَسُمَعُ فِيُهَا صَوَّتَ عَبُدٍ مُّسُلِمٍ سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ وَ ذَاقَ طَعُمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيتِهِ وَ حُبسَ بَيْنَ أَطُبَاقِهَا بِجُرُمِهِ وَ جَرِيُرَتِهِ وَ هُوَ يَضِجُّ اِلَيُكَ ضَجِيْجَ مُؤَمِّل لِرَحُمَتِك وَ يُنَادِيْكَ بلِسَانِ أَهُلِ تَوْجِيُدِكَ وَ يَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ برُبُوبيَّتِكَ يَا مَوُلاَيَ فَكَيْفَ يَبُقلي فِي الْعَذَابِ وَ هُوَ يَرُجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ آمٌ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارَ وَ هُوَ يَامُلُ فَضَلَكَ وَ رَحْمَتَكَ أَمُ كَيُفَ يُحُرِقُهُ لَهِيْبُهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَراى مَكَانَهُ أَمُ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيْرُهَا وَ ٱنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ آمُ كَيْفَ يَتَقَلُقَلُ بَيْنَ ٱطْبَاقِهَا وَ ٱنْتَ تَعُلَمُ صِدُقَهُ أَمُ كَيْفَ تَزُجُوهُ زَبَانِيَّتُهَا وَ هُوَ يُنَادِيُكَ يَا رَبَّهُ أَمُ كَيْفَ يَرُجُو فَضَلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتُرُكَهُ فِيهَا هَيُهَاتَ مَا ذَٰلِكَ الظُّنُّ بِكَ وَ لاَ الْمَعُرُوثُ مِنُ فَضُلِكَ وَ لاَ مُشَبِهٌ لِمَا عَامَلُتَ بِهِ الْمُوَجِّدِيْنَ مِنْ بِرِّكَ وَ اِحْسَانِكَ فَبِالْيَقِيُن اَقُطَعُ لَوُلاً مَا حَكَمُتَ بِهِ مِنْ تَعُذِيْبِ جَاحِدِيْكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنُ اِخُلاَدِ مُعَانِدِيُكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلُّهَا بَرُدًا وَّ سَلاَمًا وَّ مَا كَانَ لِلاَحَدِ فِيُهَا مَقَرًّا وَّ لاَ مُقَامًا لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتُ اَسُمَآوُّكَ اَقُسَمُتَ اَنُ تَمُلَاهَا مِنَ الْكُفِرِيْنَ مِنَ الْجنَّةِ وَ النَّاسِ آجُمَعِينَ وَ أَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَآ وَٰكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا وَ تَطَوَّلُتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا اَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ اللِّي وَ سَيّدِى فَاسَئلُك بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمُتَهَا وَ حَكَمُتَهَا وَ غَلَبْتَ مَنُ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنُ تَهَبَ لِي فِي هَاذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَاذِةِ السَّاعَةِ كُلَّ جُورُمِ أَجُرَمُتُهُ وَ كُلَّ ذَنُبِ أَذُنَبُتُهُ وَ كُلَّ قَبِيْحِ أَسُرَرُتُهُ وَ كُلَّ جَهُلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمُتُهُ آوُ أَعُلَنْتُهُ آخُفَيْتُهُ أَوُ أَظُهَرُتُهُ وَ كُلَّ سَيَّئَةٍ آمَرُتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِيْنَ وَكَّلْتَهُمُ بِحِفُظِ مَا يَكُونُ مِنِّي و جَعَلْتَهُمُ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيَّ مِنُ وَّرَآتِهِمُ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمُ وَ برَحُمَتِكَ أَخُفَيْتَهُ وَ بِهَضَلِكَ سَتَرُتَهُ وَ أَنُ تُوَقِّرَ حَظِّيُ مِنْ كُلِّ خَيْرِ أَنْزَلْتَهُ أَوُ إِحْسَان فَضَّلْتَهُ أَوُ بِرِّ نَشَرُتَهُ اَوْ رِزُقِ بَسَطُتَهُ اَوْ ذَنُبِ تَغُفِرُهُ اَوْخَطَاءٍ تَسْتُرُهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللهي وَ سَيَّدِي وَ مَوُلاَيَ وَمَالِكَ رِقِّي يَا مَنَ بِيَدِه نَاصِيَتِي يَا عَلِيْمًا بِضُرِّي وَ مَسُكَنَتِي يَا خَبِيْرًا بِفَقُرِى وَ فَاقَتِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَسْئَلُك بِحَقِّك وَ قُدُسِكَ وَ اَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ اَسُمَآئِكَ اَنُ تَجُعَلَ اَوُقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِذِكُرِكَ مَعُمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ اَعُمَالِيُ عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُوْنَ اَعُمَالِيُ وَ اَوْرَادِيُ كُلُّهَا وِرُدًا وَّاحِدًا وَ حَالِيٌ فِي خِدْمَتِكَ سَرُمَدًا يَا سَيَّدِيُ يَا مَنُ عَلَيْهِ مُعَوَّلِيُ يَا مَنُ اِلَيْهِ شُكُونُ أَحُوَالِيُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدُمَتِكَ جَوَارِحِيُ وَ اشُدُدُ عَلَى الْعَزِيْمَةِ جَوَانِحِيُ وَ هَبُ لِيَ الْجِدَّ فِي

خَشُيَتِكَ وَالدُّوامَ فِي الْإِيِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى اَسْرَحَ اِلْيُكَ فِي مَيَادِيُن السَّابِقِيْنَ وَ أُسُرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِيْنَ وَاشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِيْنَ وَ أَدْنُو مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَ آخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَ اجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ وَ مَنُ ارَادَ نِي بسُوْءٍ فَاردُهُ وَ مَنْ كَادَنِي فَكِدُهُ وَاجْعَلْنِي مِنُ آحُسَن عَبِيُدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَ أَقْرَبِهِمُ مَنْزِلَةً مِّنُكَ وَ آخَصِّهِمُ زُلْفَةً لَدَيُكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنَالُ ذَٰلِكَ الاَّ بِفَضَلِكَ وَ جُدُ لِيُ بِجُوْدِكَ وَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي برَحُمَتِكَ وَاجْعَلُ لِسَانِي بِذِكُركَ لَهِجًا وَ قَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَ مُنَّ عَلَيَّ بحُسُن اِجَابَتِكَ وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَاغْفِرُ زَلَّتِي فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِك بعِبَادَتِك وَ أَمَرُتَهُمُ بِدُعَآئِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ ٱلإِجَابَةَ فَالِيُكَ يَارَبّ نَصَبُتُ وَجُهِي وَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدُتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجبُ لِي دُعَآئِي وَ بَلِّغُنِي مُنَاى وَ لاَ تَقُطَعُ مِنَ فَضَلِكَ رَجَآئِي وَاكْفِنِي شَرَّ اللَّجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنْ أَعُدَآئِي يَا سَرِيْعَ الرِّضَا اِغُفِرُ لِمَنُ لاَ يَمُلِكُ إِلاَّ الدُّعَآءَ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَّا تَشَآءُ يَا مَن اسُمُهُ دَوَآءٌ وَّ ذِكُرُهُ شِفَآءٌ وَ طَاعَتُهُ غِنِّي إِرُحَمُ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَآءُ وَ سِلاَحُهُ الْبُكَّآءُ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِيْنَ فِي الظُّلَمِ يَا عَالِمًا لاَ يُعَلَّمُ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَافْعَلُ بِي مَا أَنْتَ آهَلُهُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْآئِمَّةِ الْمَيَامِيُنَ مِنُ الِهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ فَلاَ يَبْرَحُ غَيْرَ مَكَانِهِ حَتَّى يَقُولُ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم.

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُك خَيْرَ هَاذَا الشَّهُرِ وَ نُوْرَهُ وَ فَتُحَهُ وَ نَصُرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُوْرَهُ وَ رِزْقَهُ وَ اَسْتَلُك خَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَ شَرِّ مَا بَعُدَهُ اَللَّهُمَّ اَدُخِلُهُ عَلَيْنَا بِالْاَمُنِ وَالْاَمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ وَالْبَرَكَةِ وَالتَّقُولى وَالتَّوُفِيُقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرُضٰى.

## (P.)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاُّمُ إِذَا نَظَرَ اللِّي الْهِلاَل

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِيْعُ الدَّآئِبُ السَّرِيعُ الْمُتَرَدِّهُ فِي فَلَكِ التَّهْبِيْرِ الْمُتَصَرِّفُ فِي مَنَازِلِ التَّقُدِيْرِ امْنُتُ بِمَنُ نَوَّرَ بِكَ الظُّلَمَ وَ اَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ وَ جَعَلَ ايَةً مِنُ ايَاتِ سُلُطَانِهِ وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ وَالْإِنَارَةِ ايَاتِ سُلُطَانِهِ وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ وَالْإِنَارَةِ وَالْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ آنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَ إلى إرَادَتِهِ سَرِيعٌ سُبُحَانَهُ مَا آحُسَنَ وَالْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ آنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَ إلى إرَادَتِهِ سَرِيعٌ سُبُحَانَهُ مَا آحُسَنَ مَا صَنَعَ فِي مُلُكِهِ وَ جَعَلَكَ اللهُ هِلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرِ حَادِثٍ مَا اللهُ هَلاَلُ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرِ حَادِثٍ مَا اللهُ هَلاَلُ اللهُ هَلالُ اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ اللهُ هَلاَلُ اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ هُولَ اللهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَافْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ.

#### (Y))

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ اِسْتِقُبَلِ الْقِبُلَةَ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْآمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَةِ وَالرِّزُقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْآسُقَامِ. اَللَّهُمَّ ارُزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ الْقُرُانِ فِيُهِ. اَللّٰهُمَّ سَلِّمُهُ لَنَا وَ تَسَلَّمُهُ مِنَّا وَ سَلِّمُنَا فِيهِ.

## (TT)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزُقِكَ اَفْطَرُنَا فَتَقَبَّلَهُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

#### (TT)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ آيْضًا وَهُوَ مِمَّا عَلَمَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

الله م رَبَّ النُّورِ الْعَظِيْمِ وَ رَبِّ الْكُرُسِيِّ الرَّفِيْعِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسُجُورِ وَ رَبَّ

الشَّفُعِ الْكَبِيرِ وَالنَّوْرِ الْعَزِيْزِ وَ رَبَّ النَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَالْفُرُقَانِ

الْعَظِيْمِ أَنْتَ اِللَّهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَ اِللَّهُ مَنْ فِي الْآرُضِ لاَ اِللَّهُ فِيْهَا غَيْرُكُ وَ أَنْتَ جَبَّارُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ جَبَّارُ مَنْ فِي الْآرُضِ لاَ جَبَّارَ فِيهَا غَيْرُكَ وَ آنْتَ مَلِكُ مَنَ فِي الْآرُضِ لا مَلِك فِيُهَا غَيُرُكَ اَسْتَلُك بِاسْمِكَ الْكَبِيرِ وَ نُورِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَ بِمُلْكِكَ الْقَدِيْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ (ثَلاَّتًا) وَ اَسْتَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِي ٱشُرَقَتُ بِهِ السَّمُواتُ وَ الْآرُضُ وَ بِإِسْمِكَ الَّذِي صَلَحَ بِهِ الْآوَّلُونَ وَ بِهِ يَصُلُحُ الْاخِرُونَ يَا حَيًّا قَبُلَ كُلِّ حَيِّ وَ يَا حَيًّا بَعُدَ كُلِّ حَيِّ يَا حَيٌّ لاَ اِللهَ اِلاَّ أَنْتَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَاجْعَلُ لِي مِنْ اَمُرِي يُسُرًا وَ فَرَجًا قَرِيْبًا وَ ثَبَّتُنِيُ عَلَى دِيْنِ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ عَلَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمِ وَاجْعَلُ عَمَلِي فِي الْمَرُفُو عِ الْمُتَقَبَّلِ وَهَبُ لِي كَمَا وَهَبُتَ لِآوُلِيَآئِكَ وَ أَهُلَ طَاعَتِكَ فَانِّي مُؤْمِنٌ بِكَ مُتَوَكِّلٌ عَلَيْكَ مُنِينِ اللَيْكَ مَعَ مَصِيْرِي اليَكَ وَ تَجْمَعُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِاهُلِيُ وَلِوُلُدِى الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ تَصُرِفَ عَنِّي وَعَنْ وَالِدَيُّ وَ عَنُ اَهُلِي وَ عَنُ وُلْدِيُ الشَّرَّكُلَّةُ وَ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَٰوٰتِ وَالْآرُضِ تُعْطِيُ الْخَيْرَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَصُرِفُهُ عَمَّنُ تَشَآءُ فَامُنُنُ عَلَىَّ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَاقِمِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي السُّجُودِ

بِسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

بَعُدَ قَوَلِهِ "اَتُونُ اللهِ" مِائَةُ مَرَّةَ بَعُدَ صَلَوْةٍ رَكَعَتَيْنِ لَيُلَةُ الْفِطُرِ يَقُرَءُ فِيُ اَوَّلِيُهِمَا بَعُدَ الْحَمُدُ اَلْفَ مَرَّة وَ فِي الثَّانِيَةِ "مَرَّةَ وَاحِدَة"

يَا ذَاالُمَنِّ وَالطُّولِ يَا ذَاالُمَنِّ وَالْجُودِ يَا مُصُطَفِيًا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ

#### (YO)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَشَرَ شَهْرٍ ذِى الحِجَّة عَشَرَةَ مَرَّاتِ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

لَّا إِلهُ اللهُ عَدَدَ اللَّيَالِيُ وَالدُّهُورِ لَّا إِلهُ اللهُ عَدَدَ امُوَاجِ الْبُحُورِ لَآ اللهُ اللهُ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لَآ اِللهُ اللهُ عَدَدَ الشَّوْكِ وَالشَّجَرِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الشَّوْكِ وَالشَّجَرِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْمَطْرِ لَآ اللهُ عَلَا اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْمَطْرِ لَآ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْوَبَرِ لَآ اللهُ عَدَدَ الْعَيُونِ لَآ اللهُ اللهُ فِي اللَّيْلِ اِذَا عَسَعَسَ وَ فِي وَالْمَبْرِ وَالْمَحُورِ لَآ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالصَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيُ وَالطَّحُورِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْدَ الطَّورَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْدَ الطَّورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْدَ الطَّورُ اللهُ ا

# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السُّقُمِ وَكَانَ مِنْ السُّقُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

إلهِى كُلَّمَا اَنْعَمْتَ عَلَى يَعْمَةً قَلَّ لَكَ عَنْدَهَا شُكْرِى، وَ كُلَّمَا ابْتَلَيْتَنِى بِبَلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَ نِعْمَتِهِ فَلَمْ يَحْرِمْنِى، وَ يَا مَنْ قَلَّ مَبْرِى فَيَا مَنْ قَلَّ شُكْرِى عِنْدَ نِعْمَتِهِ فَلَمْ يَحْرِمْنِى، وَ يَا مَنْ قَلَّ صَبْرِى عِنْدَ بَلَائِهِ فَلَمْ يَخُذُلُنِى، وَ يَا مَنْ تَرَانِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفُضَحْنِى، وَ يَا مَنْ رَآنِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفُضَحْنِى، وَ يَا مَنْ رَآنِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفُضَحْنِى، وَ يَا مَنْ رَآنِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنْ رَآنِى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ الْعَلَى الْمُعَامِى وَاشُفِنِى مِنْ مَرْضِى، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

### 

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ لِلشِّفَآءِ مِنَ الْمَرَضِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ اَوُ صَبُرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا اِلَى رَحْمَتِك.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ فِي الْعَوْذَةِ لِكُلِّ أَلْمٍ فِي الْجَسَدِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَعُونُهُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدُرَتِهِ عَلَى الْاَشْيَآءِ كُلِّهَا اُعِينُهُ نَفُسِيُ بِجَبَّارِ السَّمُواتِ
وَالْاَرُضِ وَ اُعِينُهُ نَفُسِيُ بِمَنُ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي
السَّمَآءِ مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَ اُعِينُهُ نَفُسِيُ بِالَّذِي اِسْمُهُ بَرْكَةٌ وَ شِفَآءٌ.

#### (P9)

وَكَانَ مِنْ دُعَاهِم عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الْعَوْدُةِ لِعِرَتِي النِّسَآءِ بَعُدُ وَضَعِ الْمَدِ عَلَيْهِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَعُوٰذُ بِاِسُمِ اللهِ الْكَبِيْرِ وَ اَعُوْذُ بِاِسُمِ اللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرَّ كُلِّ عِرُقٍ نَعَارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(E.)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْمَصْرُوعِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَزَمْتُ عَلَيْكَ يَا رِيْحُ بِالْعَزِيُمَةِ الَّتِي عَزَمَ بِهَا عَلِيٌّ بَنُ اَبِيُطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى جِنِّ وَادِىَ الصَّفُرَ آءِ فَاجَابُوا وَ اَطَاعُوا لِمَا اَجَبُتِ وَ اَطَعُتِ وَ خَرَجُتِ عَنْ فَلاَنَ بِنُ فُلاَن.

(E))

وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوُدَةِ لوجع الضَّرَسِ بَعَدَ مَسْحِ مَوْضِعِ شُجُوُد ثُمَّ يَمُسَحُ الضَّرَسُ الْمَوْجُوعُ (يَقُولُ) بِسُمِ اللهِ الشَّافِي اللهُ وَلاَ حَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ. بِسُمِ اللهِ الشَّافِي اللهُ وَلاَ حَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ.

(ET)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِوَجُعِ الْبَطْنِ بَعُدَ شُرْبَ مَآءِ حَارٍ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

يَا اَللهُ، يَا اَللهُ، يَا اللهُ، يَا رَحُمنُ، يَا رَحِيمُ، يَا رَبَّ الْاَرْبَابِ يَا اِللهُ الْأَلِهَةِ يَا مَلِك الْمُلُوكِ يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ اشْفِنِي بِشِفَآئِك مِنْ كُلِّ دَآءٍ وُ سُقُمٍ فَانِّي عَبُدُك وَابُنُ عَبُدَيُك فَانَا اتَقَلَّبُ فِي قَبُضَتِك

(EV)

وَكَانَ مِنُ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْبَوَاسِيْرِ يَقُولُ عَلَيْهَا فِكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ السَّلاَمُ لِلْبَوَاسِيْرِ يَقُولُ عَلَيْهَا بِمُنْمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ بِمُنْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا رَحِيْمُ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا بَارِئُ يَا رَاحِمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَّ الِ مُحَمَّدٍ وَارُدُدُ عَلَىَّ نِعُمَتَكَ وَاكُفِينَ آمُرَ رَجَعِيَ.

#### (EE)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُسْرِ الْوِلاَدَةِ يُكُتُبُ لَهَا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا خَالِقَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَ مُخُرِجَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَ مُخُلِصَ النَّفُسَ مِنَ النَّفُس خَلِّصُهَا.

#### (LO)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْحُمِّي وَهُوَ مِمَّا عَلَّمَةُ النَّبِيِّ (ص)

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللّٰهُمَّ ارُحَمُ جِلْدِى الرَّقِيُقِ وَ عَظْمِى الدَّقِيقِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ فَوْرِى الْحَرِيْقِ يَا أُمَّ مُلُدَمٍ إِنْ كُنْتِ امَنْتِ بِاللهِ فَلاَ تَأْكُلِى اللَّحْمَ وَلاَ تَشُرَبِى الدَّمَ وَلاَ تَفُورِى مِنَ الْفَمِ وَانْتَقِلِى اللَّهِ وَانْتَقِلِى اللهِ اللهِ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوْدَةِ عِنْدَ خَوْفَ الْغَرُقِ وَالْحَرُقِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيُنَ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهٖ وَالْاَرُضُ جَمِيْعًا قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطَوِّيَاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ.

#### (EV)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلثُّوْلُول وَ يَقُرَءَ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ نُقُصَانِ سَبُعَةَ آيَامَ مُتَوَالِيَةِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ ماجُتُثَّتُ مِنُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنُ قَوَارٍ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُنْبَثًّا.

#### (EA)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَطَالَ السِّحْرِ يَكْتَبَ فِي رَقِّ وَيعلق بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

بِسُمِ اللهِ وَ بِاللهِ بِسُمِ اللهِ مَا شَآءَ اللهُ بِسُمِ اللهِ وَلاَ حَوْلاً وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ

الْعَظِيْمِ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللهِ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُوْنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِيْنَ.

#### (L9)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوْذَه وَيَكْتُب وَيشة عَلَى الْعَضد الاَيْمَن بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

ای کنوش ارکنوش اره شش عطبیطسفنیخ یا مططرون قریالسیون ما وما سوما سوما طيطسالوس خبظوس مسفقيس مسا معوش افرطيعوش لطيفكش لطيفوش هَذَا هَذَا وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَلَى الْأَمُرَ وَمَا كُنُتَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ أُخُرُجُ بِقُدُرَةِ اللهِ مِنْهَا آيُّهَا اللَّغِينُ بِعِزَّةِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيَّنَ أُخُرُ جُ مِنْهَا وَ إِلاَّ كُنْتَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ أُخُرُجُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنُ تَتَكَبَّرَ فِيُهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ أُخُرُجُ مِنْهَا مُذُنُّومًا مَدُحُورًا مَلْعُونًا كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبُتِ وَ كَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا أُخُرُجُ يَا ذَوى الْمَحْزُوْنَ ٱخْرُجُ يَا سُوْرًا يَا سُورًا سُورٌ بِالْإِسْمِ الْمَخْزُونِ يَا طَطَرُونَ طَرُعُونَ مَرَاعُونَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ يَا هَيَا يَا هَيَاشَرَاهِيًّا حَيًّا قَيُّوْمًا بِالْإِسُمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى جَبُهَةِ اِسُرَافِيُلَ أُطُرُدُوا عَنُ صَاحِبِ هَلَا الْكِتَابِ كُلَّ جِنِّي وَ جِنِيَّةٍ وَ شَيْطَانِ وَ شَيْطَانَةٍ وَ تَابِع وَ تَابِعَةٍ وَ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ وَ غَوُلٍ وَ غَوُلَةٍ وَ كُلَّ مُتَعَبِّثٍ وَ عَابِثٍ يَعُبَثُ بِإِبُنِ ادَمَ وَ بَنَاتِ حَوَّا وَلاَحَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ اَجْمَعِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْمَعُصُومِيْنَ.

#### (6)·)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْحُزُنِ وَالْعَوْدِ أَيْضًا بِسُم اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الْحُرْنِ الرَّحِيْم بِسُم اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْم

اللهُمْ بِتَأْلِقِ نُورِ بَهَآءِ عَرُشِك مِنُ اَعُدَآئِي اَسُتَوَنُ وَ بِسِطُرَةِ الْجَبَرُوتِ مِنَ اَكُمَالِ عِزِك مِمَّنُ يُكِيْدُنِي اِحْتَجَبْتُ وَ بِسُلُطَانِك الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلُطَانٍ عَنِيْدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنْ فَرَائِضِ نِعَمِكُ وَ جَزِيُلِ عَطَآئِك يَا مَوُلاَى عَنِيْدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنْ فَرَائِضِ نِعَمِكُ وَ جَزِيُلِ عَطَآئِك يَا مَوُلاَى عَنِيْدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنْ فَرَائِضِ نِعَمِكُ وَ جَزِيُلِ عَطَآئِك يَا مَوُلاَى عَلَيْك مُتَّكِلِي اَسُلَمْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَ لَعُهُ اللّهُ وَ لَعُهُ اللّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ اللّهُ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو اللهُ اَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ اقُولِي مُعِيْنِ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ قَتِرَ عَلَيْهِ الرِّرْقِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لاَ طَاقَةَ لِفُلاَن بُنِ فُلاَن وَلاَ صَبُرَ لَهُ عَلَى الْبَلَّاءِ وَلاَ قُوَّةَ لَهُ عَلَى الْفَقُرِ وَالْفَاقَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَلاَ تَخُطُرُ عَلَى فُلاَن بِنَ فُلاَن رزُقَك وَلاَ تُقَيِّرُ عَلَيْهِ سَعَةَ مَا عِنْدَكَ وَلاَ تَحُرِمُهُ فَضْلَكَ وَلاَ تَحْسِمُهُ مِنُ جَزِيْلِ قَسِمِكَ وَلاَ تَكِلُهُ إِلَى خَلُقِكَ وَلاَ إِلَى نَفْسِهِ فَيُعْجِزُ عَنْهَا وَ يَضُعُفُ عَنِ الْقِيَام فِيُمَا يُصْلِحُهُ مَا قَبْلَهُ بَلُ تَفَرَّدَ بِلَمِّ شَعَيْهِ وَ تَوَلَّى كِفَايَتَهُ وَانْظُرُ اِلَيْهِ فِي جَمِيْع أُمُورُهِ لِاَنَّكَ إِنَّ وَكَّلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ لَمُ يَنْفَعُوهُ وَ إِنَّ ٱلْجَاتَهُ إِلَى أَقُرُ بَائِهِ حَرَمُوهُ وَ إِنَّ اَعْطُوهُ اَعْطُوهُ قَلِيُلاًّ نَكِدًا وَ إِنْ مَنَعُوهُ كَثِيْرًا وَ إِنْ بَخِلُوا فَهُمُ لِلْبُخُلِ اَهُلّ ٱللَّهُمَّ اَغُنِ فُلاَن بُنِ فُلاَن مِنُ فَضُلِكَ وَلاَ تَخُلِهِ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُضُطِّرٌ اِلَيْك فَقِيْرٌ اللَّي مَا فِيُ يَدَيُكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنُهُ وَ أَنْتَ بِهِ خَبِيْرٌ عَلِيْهُ وَ مَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمُرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسُر يُسُرًا وَ مَنُ يَّتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِجَارَةِ بِاللهِ تَعَالَى بَعُل مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِجَارَةِ بِاللهِ تَعَالَى بَسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ رَبِّيُ وَ ٱنَّا عَبُدُكَ امَّنْتُ بِكَ مُخْلِصًا ٱنْتَ رَبِّيُ وَ ٱنَّا عَبُدُكَ امَّنْتُ بِك مُخْلِصًا لَّكَ عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَتُوبُ اِلَّيْكَ عَلَى عَهْدِكَ مِنُ سُوَّءٍ عَمَلِيُ وَاسْتَغُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لاَ يَغُفِرُهَا غَيْرُكَ أَصْبَحَ ذُلِّي مُسْتَجيْرًا بعِزْتِكَ وَ أَصْبَحَ فَقُرِي مُسْتَجِيْرًا بغِنَاكَ وَ أَصْبَحَ جَهْلِي مُسْتَجِيْراً بحِلْمِكَ وَ اَصُبَحْتُ قِلَّةٌ حِيْلَتِي مُستُجِيْرةً بِقُدْرَتِك وَ اَصُبَحَ خَوْفِي مُسْتَجِيْرًا بِاَمَانِك وَ اَصُبَحَ دَآئِيُ مُسْتَجيُرًا بِدُوَ آئِكَ وَ اَصُبَحَ سُقُمِيُ مَسْتَجيُرًا بِشِفَآئِكَ وَ اَصُبَحَ حِيْنِي مُسْتَجِيْرًا بِقَضَائِكَ وَ أَصْبَحَ ضُعُفِي مُسْتَجِيْرًا بِقُوَّتِكَ وَ أَصْبَحَ دِيْنِي مُسْتَجِيُرًا بِمَغْفِرَتِكَ وَ أَصُبَحَ وَجُهِي الْفَانِيُ الْبَالِي مُسْتَجِيرًا بِوَجُهِكَ الْبَاقِي الدَّآئِمُ الَّذِي لاَ يَبُلَى وَ لاَ يَفُنَى يَا مَنُ لاَ يُوَارِى مِنْهُ لَيُلَّ دَاجٍ وَلاَ سَمَآءٌ ذَاتُ اَبُرَاجِ وَلاَ حُجُبٌ ذَاتُ إِرُتِحَاجِ وَلاَ مَافِي قَعْرِ بَحْرِ عَجَّاجٍ يَا دَافِعَ السَّطَرَاتِ يَا كَاشِف الْكُرُبَاتِ يَا مُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ مِنْ فَوْقِ سَبُع سَمُواتٍ اَسُثَلُكَ يَا فَتَاحُ يَا نَفًّا حُ يَا مُرْتَاحُ يَا مَنُ بِيَدِهِ خَزَ آئِنُ كُلِّ مِفْتَاحِ اَسْتَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وّ الِ مُحَمَّدٍ وِالطَّيِّبِيُنَ الطَّاهِرِيُنَ أَنُ تَفُتَحَ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ أَنُ تَحُجُبَ عَنِّيُ فِتْنَةَ الْمُؤِّكِلِ بِي وَلاَ تُسَلِّطُهُ عَلَىَّ فَيُهُلِكُنِي وَلاَ تَكِلُّنِي اللَّي اَحَدٍ طَرُفَةَ عَيْن فَيَعُجزَ عَنِّي وَلاَ تَحُرمُنِي الْجَنَّةِ وَ ارْحَمْنِي وَ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ وَ اكْفُفُنِي بِالْحَلاَلِ عَنِ الْحَرَامِ وَالطَّيّبِ عَنِ الْخَبِيْثِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ خَلَقُتَ الْقُلُوبَ عَلَى إِرَادَتِكَ وَ فَطَرُتَ الْعُقُولَ مَعُرفَتِك فَتَمَلَّمَلَتِ الْآفَيْدَةُ مِنُ مَخَافَتِكَ وَ صَرَخَتِ الْقُلُوبُ بِالْوَلَهِ اِلَّيُكَ وَ تَقَاصَرَ وُسُعُ قَدُرِ الْعُقُولِ عَنِ النَّنَآءِ عَلَيْكَ وَانْقَطَعَتِ الْآلْفَاظُ عَنُ مِقْدَارٍ مَحَاسِئِكَ وَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ اِحْصَآءِ نِعَمِكَ فَاِذَا أَوْ لَجَتُ بِطُرُقِ الْبَحْثِ عَنْ نَعْتِكَ بَهَرَتُهَا حَيْرَةُ الْعَجُزِ عَنُ إِدْرَاكِ وَصُفِكَ فَهِيَ تَتَرَدُّهُ فِي التَّقْصِير عَنُ مُجَاوَرَةِ مَا حَدَدُتَ لَهَا إِذْ لَيُسَ لَهَا أَنُ تَتَجَاوَزَ مَا مَرُتَهَا فَهِيَ بِالْإِقْتِدَارِ عَلَى مَا مَكَّنْتَهَا تَحْمَدُكَ بِمَا اَنْهَيْتَ اِلَيْهَا وَ الْآلُسُنُ مَنْبِسَطَةٌ بِمَا تُمُلِئُ عَلَيْهَا وَ لَكَ عَلَى كُلّ مَن اسْتَعْبَدُتَ مِنْ خَلْقِكَ أَنْ لاَ يَمِلُّوا مِنْ حَمْدِكَ وَ إِنْ قَصْرَتِ الْمُحَامِدُ عَنُ شُكُرِكَ بِمَا اَسْدَيْتَ اِلَيْهَا مِنْ نِعَمِكَ فَحَمِدَكَ بِمَبْلَعِ طَاقَةٍ جَهْدِهُمُ الْحَامِدُوْنَ وَاعُتَصَمَ بِرَجَآءِ عَفُوكَ ٱلْمُقَصِّرُونَ وَ أَوْجَسَ بَالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ الْخَآئِفُونَ وَ قَصَدَ بِالرَّغْبَةِ اِلَيُكَ الطَّالِبُونَ وَانَتَسَبَ اللَّي فَضُلِكَ الْمُحْسِنُونَ وَ كُلِّ يَتَفَيَّقُ فِي ظِلاَلِ تَامِيْلِ عَفُوكَ وَ يَتَضَآلُ بِالذُّلِّ لِخَوُفِكَ وَ يَعۡتَرِفُ بِالنَّقُصِيْرِ فِي شُكْرِك فَلَمُ يَمْنَعُكَ صُدُوُفٌ مَنْ صَدَفَ عَنْ طَاعَتِكَ وَلاَ عُكُوفُ مَنْ عَكَفَ عَلَى مَعْصِيَتِكَ إِنْ اَسْبَغُتَ عَلَيْهِمُ النِّعُمَ وَ اَجْزَلْتَ لَهُمُ الْقِسَمَ وَ صَرَفْتَ عَنْهُمُ النِّقَمَ وَ خَوَّفَتَهُمُ عَوَاقِبَ النِّدَمِ وَ ضَاعَفُتَ لِمَنَّ آحُسَنَ وَ أَوْجَبُتَ عَلَى الْمُحُسِنِيُنَ

شُكْرَ تَوُفِيُقِكَ لِلْإِحْسَانِ وَ عَلَى الْمُسِيِّءِ شُكْرَ تَعَطُّفِكَ بِالإِمْتِنَانِ وَ وَعَدْتَ مُحْسِنَهُمُ بِالزِّيَادَةَ فِي الْإِحْسَانِ مِنْكَ فَسُبْحَانَكَ تُثِيُّبُ عَلَى مَا بَدَوُّوهُ مِنك وَانْتِسَابُهُ اِلَيْكَ وَالْقُوَّةُ عَلَيْهِ بِكَ وَالْإِحْسَانُ فِيْهِ مِنْكَ وَالتَّوَكُّلُ فِي التَّوْفِيُقِ لَهُ عَلَيْكَ فَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ الْحَمُدَ لَكَ وَ اَنَّ بَدُتُهُ مِنْكَ وَ مَعَادُهُ اِلَيْك حَمُدًا لاَ يَقُصُرُ عَنُ بُلُوع الرّضا مِنْك حَمُدَ مَنْ قَصَدَك بِحَمُدِهِ وَاسْتَحَقَّ الْمَزِيْدَ لَهُ مِنْكَ فِي نِعَمِهِ وَ لَكَ مَوَّيَّدَاتٌ مِنْ عَوْنِكَ وَ رَحْمَةٌ بِهَا مَنْ أَحْبَيْتَ مِنُ خَلَقِكَ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاخْصُصْنَا مِنُ رَحْمَتِكَ وَ مُؤَيِّدَاتِ لُطُفِك اَوْجَبَهَا لِلْافَاتِ وَ اَعْصَمَهَا مِنَ الْإِضَاعَاتِ وَ اَنْجَاهَا مِنَ الْهَلَكَاتِ وَ اَرْشَدَهَا إِلَى الْهِدَايَاتِ وَ اَوْقَاهَامِنَا الْأَفَاتِ وَ اَوْفَرَهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ آثَرَهَا بِالْبَرَ كَاتِ وَ أَزْيَدَهَا فِي الْقِسَمِ وَ ٱسْبِغَهَا لِلنِّعَمِ وَ ٱسْتَرَهَا لِلْعُيُوبِ وَ ٱسَرَّهَا لِلْغُيُوبِ وَ اَغُفَرَهَا لِلذُّنُوبِ اِنَّكَ قَرِيُبٌ مُجِينٌ وَ صَلَّ عَلَى خِيَرَتِكَ مِنْ خَلَقِك وَ صَفُوتِكَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَ آمِيُنِكَ عَلَى وَحُيكَ بِٱفْضَلِ الصَّلُوةِ وَ بَارِكَ عَلَيْهِمُ بِٱفْضَلِ الْبَرَكَاتِ بِمَا بَلَّغَ عَنْكَ مِنَ الرِّسَالاَتِ وَ صَدَعَ بِٱمُرِكَ وَ دَعَى اِلَيْكَ وَ اَفْصَحَ بِالدَّلَآئِلِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ حَتَّى اَتَيْهُ الْيَقِيْنُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِيْنَ وَ عَلَى الِهِ وَ اَهْلِبَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَاخْلُفُهُمْ فِيُهِمُ بِأَحْسَنِ مَا خَلَقُتَ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ وَ لَكَ إِرَادَاتٌ لاَ تُعَارَضُ دُونَ بُلُوغِهَا الْغَايَاتُ قَدِ انْقَطَعَ مُعَارَضَتِهَا بِعَجُز

الْإستطاعاتِ عَنِ الرَّدِ لَهَا دُونَ النِّهايَاتِ فَايَّه اِرَادَةٍ جَعَلْتُهَا اِرَادَةً لِعَفُوكَ وَ سَبَا لِنَيْلِ فَضَلِلْكَ وَ اسْتِنْزَالاً لِخَيْرِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ سَبَا لِنَيْلِ فَضَلِكَ وَ اِسْتِنْزَالاً لِخَيْرِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ صِلْهَا اللَّهُمَّ بِدَوَامٍ وَ اَيِّدُهَا بِتَمَامٍ اِنَّكَ وَاسعُ الْحَبَاءِ كَرِيْمُ الْعَطَآءِ مُجِيبُ النِّكَآءِ سَمِيْعُ اللَّعَآءِ. النِّدَآءِ سَمِيْعُ اللَّعَآءِ.

#### (OY)

# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإعْتِصَامِ وَالْمَسَالَةِ بِسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِعْتَصَمْتُ بِحَبُلِ اللهِ الَّذِى لَآ اِلهُ اِلاَّ هُوَ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِی لَآ اِلهُ الاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الْبَدِيْعُ الرَّفِيْعُ الْحَيُّ الدَّائِمُ الْبَاقِيُ الَّذِي لاَ يَزُولُ. اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَآ اِللهُ إِلاَّ هُوَ الَّذِي لاَ تَصِفُ الْآلُسُنُ قُدُرَتُهُ إِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمَّ اِعْتَصَمْتُ با للهِ الَّذِي لَآ اِللهَ الآ هُوَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُواالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامُ، اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَآ اِللَّهُ اِلاَّ هُوَ اَكُرَمُ الْآكُرَمِيْنَ الْكَبِيْرُ الْآكَبَرُ الْآكُبَرُ الْآعُلَى اِعْتَصَمْتُ باللهِ الَّذِي لَآ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هُوَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ اللهَ الاّ هُوَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ كُلَّ لَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ كُلَّ لَّهُ قَانِتُون. اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيِّ الْحَكِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ. اِعْتَصَمَّتُ باللهِ الَّذِي لاَ اللهَ الاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ. ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱسْتَلُكَ وَ ٱنْتَ ٱعْلَمُ بِمَسْئَلَتِيُ وَ اَطُلُبُ اِلَيُكَ وَ اَنْتَ الْعَالِمُ بِحَاجَتِي وَ اَرْغَبُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ مُنْتَهلي رَغُبَتِي فَيَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ وَ سَامِكَ السَّمُواتِ وَ دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ وَ مَطْلِبَ الْحَاجَاتِ وَ مُعْطِيَ السُّؤَلاَتِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِييِّنَ وَ عَلَى اللهِ الطَّيِّبيُنَ الطَّاهِرِيْنَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطِيْتَتِي وَ اِسْرَافِي فِي اَمْرِي كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّيُ. اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِي خَطَايَايَ وَ عَمْدِي وَجَهْلِيُ وَ هَزُلِيُ وَ جَدِّي فَكُلّ ذَٰلِكَ عِنْدِيْ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرُتُ وَمَا اَسْرَرُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُوَخِّرُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ إِنْ تَغُفِرُ اَللَّهُمَّ تَغُفِرُ جَمَّا وَ أَيُّ عَبُدِلَكَ لاَ اَلْمَا.

#### (OL)

وَكَانَ مِنْ دُعَآقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الشَّدَآقِدِ وَ نَوَازِلِ الْحَوَادِثِ وَهُوَ الْمَعُرُوفِ بِدُعَآءِ الْيَمَانِيُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ انْتَ الْمَلِكُ لاَ اللهُ الاَّ انْتَ فَانَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُ لِيَ الذُّنُوُبَ لَا اِللَّهِ اِلاَّ اَنُتَ غَفُورُ ـ اَللَّهُمَّ اِنَّىٰ اَحُمَدُكَ وَ اَنُتَ لِلْحَمُدِ اَهُلَّ عَلَى مَا خَصَصُتَنِي بِهِ مِنُ مَوَاهِبِ الرَّغَآئِبِ وَ وَصَلَ اِلَيَّ مِنُ فَضَآئِلِ الصَّنَآئِعِ وَ عَلَى مَا أَوُلَيْتَنِي بِهِ وَ تَوَلَّيْتَنِي بِهِ مِنُ رِضُوانِكَ وَ أَنَلْتَنِي مِنُ مَنِّكَ الْوَاصِلِ الْيَّ وَ مِنَ الدِّفَاعِ عَنِّي وَالتَّوُفِيُقِ لِي وَالْإِجَابَةِ لِدُعَآئِي حَتَّى أُنَا جِيُكَ رَاغِبًا وَ اَدُعُوك مُصَافِيًا وَ حَتَّى أَرُجُولُكَ فَأَجِدُكَ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا لِي جَابِرًا وَ فِي أَمُورِي نَاظِرًا وَ لِذُنُوبِي غَافِرًا وَ لِعَوْرَاتِي سَاتِرًا. لَمْ أَعُدِمْ خَيُرَكَ طَرُفَةَ عَيْنِ مُنذُ أَنْزَلْتنِي دَارَ الْإِخْتِيَارِ لِنَنْظُرَ مَا ذَا أُقَدِّمُ لِدَارِ الْقَرَارِ فَإِنَّهُ عَتِيْقُكَ. اَللَّهُمَّ مِنَ جَمِيع المَصَآئِب وَاللَّوَازِبِ وَالْغُمُومِ الَّتِي سَاوَرَتُنِي فِينَهَا الْهُمُومِ بِمَعَارِيْضِ الْقَضَآءِ وَ مَصْرُوفِ جَهْدِ الْبَلَّاءِ لاَ أَذْكُرُ مِنُكَ إِلاَّ الْجَمِيْلَ وَلاَ أَرْى مِنْكَ غَيْرَ التَّفْضِيْل خَيْرُكَ لِي شَامِلٌ وَّ فَضُلُكَ عَلَيَّ مُتَوَاتِرٌ وَ نِعَمُكَ عِنْدِي مُتَّصِلَةٌ سَوَابِغُ لَمُ تُحَقِّقُ حِذَارِي

بَلُ صَدَقْتَ رَجَآئِي وَ صَاحَبُتَ اَسْفَارِي وَ اَكُرَمْتَ اَحْضَارِي وَ شَفَيْتَ اَمُرَاضِي وَ عَافَيْتَ اَوُ صَابِي وَ اَحْسَنْتَ مُنْقَلَبِي وَ مَثُولِي وَ لَمُ تُشْمِتُ بِي اَعُدَآئِيُ وَ رَمَيْتَ مَنُ رَمَانِي وَ كَفَيْتَنِي شَرَّ مَنُ اَعُدَائِي. اَللَّهُمَّ كُمْ مِنْ عُدُوِّ وانْتِضَى عَلَىَّ سَيُفَ عَدَاوَتِهِ وَ شَحَذَ لِقَتْلِي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ وَ اَرْهَفَ لِي شَبَاحَدِّهِ وَ أَوْأَفَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ وَ سَدَّدَ لِي صَوَآئِبَ سِهَامِهِ وَ أَضْمَرَ أَنُ يَسُومَنِي الْمَكُرُوهُ وَ يُجَرَّعَنِّي ذُعَافَ مَوَارَتِهِ فَنَظَرُتَ يَآ اللهي ضَعْفِي عَنْ اِحْتِمَال الْفَوَادِح وَ عَنِ الْإِنْتِصَارِ مِمَّنُ قَصَدَتِي بِمُحَارِبَتِهِ وَ وَحُدَتِي فِي كَثِيرِ مَنُ نَاوَانِيُ وَ اَرْصَدَلِيُ فِيُمَا لَمُ اَعْمِلُ فِيهِ فِكُرِي فِي الْإِنْتِصَارِ مِنْ مِثْلِهِ فَايَّدْتَنِي يَا رَبِّ بِعَوْنِكَ وَ شَدَدُتُ أَيْدِى بِنَصْرِكَ ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ وَ صَيَّرُتَهُ بَعُدَ جَمُع عَدِيْدَةٍ وَحُدَهُ وَ اَعْلَيْتَ كَعُبِي عَلَيْهِ وَ رَدَدْتَهُ حَسِيْرًا لَمُ يُشْفِ غَلِيلُهُ وَلَمْ تَبُرُدُ حَرَارَةُ غَيْظِهٖ قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَ آبَ مُوَلِّيًا قَدْ أَخُلَقَتْ سَرَايَاهُ وَ أَخُلَقَتُ امَالُهُ امَالُهُ اَللَّهُمَّ وَ كُمْ مِنُ بَاغَ بَغِيَ عَلَيَّ بِمَكَائِدِهِ وَ نَصَبَ لِي شَرِكَ مَصَائِدِهِ وَ ضَبَأَ اِلَىَّ ضَبَأَ السَّبُعِ لِطَرِيُدَتِهِ وَانْتَهَزَ قُرُصَتَهُ وَالِلَّحَاقُ بِفَرِيُسَتِهِ وَهُوَ يُظُهِرُ بِشَاشَةَ الْمَلِقِ وَ يُبُسِطُ إِلَىَّ وَجُهًا طَلِقًا فَلَمَّا رَ اَيْتَ يَا اِلْهِي دَغَلَ سَرِيُرَتِهِ وَ قُبُحَ طَوِيَّتِهِ أَنْكَسْتَهُ لِأُمِّ رَاسِهِ فِي زُبُيَتِهِ وَ أَرْكَسْتَهُ فِي مَهُواى حُفُرَتِهِ وَ أَنْكَصْتَهُ عَلَى عَقِبهِ وَ رَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ وَ نَكَاتَهُ بِمَشْقَصَتِهِ وَ خَنَقُتَهُ بِوَتَرِهِ وَ رَدَدُتَ كَيْدَهُ فِي نَحُرِهٖ وَ رَبِقُتَهُ بِنَدَامِتِهِ فَاسْتَخُذَلَ وَ تَضَآئَلَ بَعُدَ نَخُوَتِهٖ وَ نَجَعَ وَانْقَمَعَ بَعُدَ

اِسُتِطَالَتِهِ ذَلِيُلاً مَا سُورًا فِي حِبَآئِلِهِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّ أَنُ يَرَانِي وَ قَدْ كِذْتُ لَوُلاً رَحُمَتُكَ أَنُ يَحُلَّ بِي مَاحَلَّ بِسَاحَتِهِ فَالْحَمُدُ لِرَبِّ مُقْتَدِرِ لاَ يُنَازَعُ وَلِوَلِيّ ذِي أَنَاةٍ لاَ يَجُعَلُ وَ قَيُّومِ لاَ يَغْفُلُ وَ حَلِيْمِ لاَ يَجْهَلُ نَادَيْتُك يَآ اللهِي مُسْتَجِيْرًا بِك وَاثِقًا بِسُرُعَةِ اِجَابَتِكَ مُتَوَكِّلاً عَلَى مَا لَمُ ازَلُ اَعُرِفُهُ مِنْ خُسُنِ دِفَاعِكَ عَنِّي عَالِمًا أَنَّهُ لاَ يَضُطَهِدُ مَنْ أَواى إلى ظِلَّ كَنفِكَ وَلاَ تَقُرَعُ الْقَوَارِعُ مَنْ لَجَآءَ إلى مَعُقَلِ الْإِنْتِصَارِبِكَ فَخَلَّصُتَنِي يَا رَبِّ بِقُدُرَتِكَ وَ نَجَّيْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِتَطَوُّلِكَ وَ مَيِّكَ. اَللَّهُمَّ وَكُمُ مِنْ سَحَآئِب مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا وَ سَمَآءِ نِعَمَةٍ مَطَّرُتَهَا وَجَدَاولَ كَوَامَةٍ جَرَيْتَهَا وَ اَعْيُن اَحُدَاثٍ طُمَسُتُهَا وَ نَاشِيءِ رَحْمَةٍ نَشُوتَهَا وَ غَوَاشِيَ كُرَبِ فَرَّجْتَهَا وَ غِيمَ بَلَاءٍ كَشَفُتَهَا وَ جُنَّةٍ عَافِيَةٍ ٱلْبَسْتَهَا وَ ٱمُورِ حَادِثَةٍ قَدَّرْتَهَا لَمُ يُعْجِزُكَ إِذَا طَلَبُتُهَا فَلَمُ تَمُتَنِعُ مِنْكَ إِذُ أَرَدُتُهَا. اَللَّهُمَّ وَ كُمُ حَاسِدِ سُوَّءٍ تُوَلَّنِي بِحَسَدِهٖ وَ سَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهٖ وَ حَرَّنِي بِصُرُفِ عَيْنِهٖ وَ جَعَلَ عِرْضِي غَرَضًا لِمَرَامِيهِ وَ قَلَّدَنِي خِلالاً لَمْ تَزَلُ فِيهِ كَفَيْتَنِي آمُرَهُ. اَللَّهُمَّ وَ كَمْ مِنْ ظَنّ حَسَنِ حَقَّقُتَ وَ عُدَمِ اِمُلاَقِ جَبَرُتَ وَ أَوْسَعُتَ وَ مِنْ صَرُعَةٍ اَقَمْتَ وَ مِنْ كُرُبَةٍ نَفَّسُتَ وَ مِنُ مَسُكَنَةٍ حَوَّلُتَ وَ مِنُ نِعَمَةٍ خَوَّلْتَ لاَ تُسُأَلُ عَمَّا تَفُعَلُ وَ لاَ بِمَا اَعُطَيْتَ تَبُخَلُ وَ لَقَدُ سُئِلُتَ فَبَذَلْتَ وَ لَمُ تُسْاَلُ فَابْتَدَأْتَ وَاسْتُمِيْعَ فَضُلُكَ فَمَا ٱكُذَبُتَ آبَيْتَ الاَّ اِنْعَامًا وَ اِمْتِنَانًا وَ تَطَوُّلاًّ وَ آبَيْتُ الاَّ تَقَحُّمًا عَلَى مَعَاصِيُكَ وَ إِنْتِهَاكًا لِّدُرَمَاتِكَ وَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِكَ وَ غَفُلَةً عَنْ وَعِيْدِكَ وَطَاعَةً لِعَدُوّى وَ عَدُوِّكَ لَمْ تَمْتَنِعُ عَنُ إِثْمَامِ إِحْسَانِكَ وَ تَتَابُعِ إِمْتِنَانِكَ وَ لَمْ يَحْجُرُنِي ذَلِكَ عَن إِرْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ. اَللَّهُمَّ فَهاذَا مَقَامُ الْمُعْتَرِفِ بِكَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ اَدَآءِ حَقِّك ٱلشَّاهِدِ عَلَى نَفُسِهِ بِسُبُوعِ نِعُمَتِكَ وَ حُسُنِ كِفَايَتِكَ. فَهَبُ لِي. ٱللَّهُمَّ يَا اللهِيَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلَى رَحْمَتِكَ وَاتَّخِذُهُ سُلَّمًا أَعُرِجُ فِيهِ إِلَى مَرُضَاتِكَ وَ امْنُ بِهِ مِنُ عِقَابِكَ فَاِنَّكَ تَفُعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيُدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. اَللَّهُمَّ فَحَمْدِى لَكَ مُتَوَاصِلٌ وَ ثَنَآئِي عَلَيُكَ دَآئِمٌ مِنَ الدَّهُرِ اِلَى الدَّهُرِ باَلُوَان التَّسْبِيُحِ وَ فُنُونِ التَّقُدِيْسِ خَالِصًا لِذِكُرِكَ وَ مَرُضِيًّا لَكَ بِنَاصِحِ التَّحْمِيْدِ وَ مَحُض التَّمُجيُدِ وَ طُول التَّعُدِيُدِ فِي اِكْذَابِ اَهُل التَّنْدِيُدِ لَمْ تُعَنُّ فِي قُدُرَتِك وَلَمُ تُشَارَكُ فِي اللهِيَّتِكَ وَلَمُ تُعَايَنُ إِذَا حَبسَتَ الْآشُيَآءَ عَلَى الْعَزَآئِم الْمُخْتَلِفَاتِ وَ فَطَرُتَ الْخَلَائِقَ عَلَى صُنُوفِ الْهَيْثَآتِ وَلاَ خَرَقَتِ الْاَوْهَامُ حُجُبَ الْغُيُوبِ اِلَيْكَ فَاعْتَقَدْتُ مِنْكَ مَحُدُودًا فِي عَظَمَتِكَ وَلاَ كَيُفِيَّةً فِي اَزُلِيَتِكَ وَلاَمُمُكِنًا فِي قِدَمِكَ وَلاَ يَبُلُغُكَ بُعُدُ الْهِمَمِ وَلاَ يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطَنُ وَلاَ يَنْتَهِي إِلَيْكَ نَظَرُ النَّاظِرِيْنَ فِي مَجُدِ جَبَرُوتِكَ وَ عَظِيْمَ قُدُرَتِكَ، اِرْتَفَعَتُ عَنُ صِفَةِ الْمَخُلُوقِيْنَ صِفَةُ قُدُرَتِكَ وَ عَلاَ عَنُ ذَٰلِكَ كِبُرِيَآءُ عَظُمَتك وَلاَ يَنْقُصُ مَا أَرَدُتَ أَنْ يُزَدَّادَ مَا أَرَدُتَ أَنْ يُّنْقُصَ وَلا أَحَدٌ شَهدَك حِيْنَ فَطَرَتَ الْخَلْقَ وَلاَضِدُّ خَطَرَك حِينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ، كَلَّتِ الْالْسُنُ عَنُ تَفْسِيرِ صِفَتِك وَانُحسَرَتِ الْعُقُولُ عَنُ كُنُهِ مَعُرِفَتِكَ وَ كَيُفَ تُذُركُكَ الصِّغَاتُ أَوْ يَحُويُكَ

الْجِهَاتُ وَ اَنْتَ الْجَبَّارُ الْقُدُوسُ الَّذِي لَمْ تَزَلُ ازَلِيًّا دَائِمًا فِي الْغُيُوبِ وَحُدَك لَيْسَ فِيُهَا غَيْرُكَ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا سِوَاكَ حَارَتُ فِي مَلَكُوتِكَ عَمِيْقَاتُ مَذَاهِب التَّفُكِيْرِ وَ حَسُرَ عَنُ إِدْرَاكِكَ بَصَرُ الْبَصِيْرِ وَ تَوَاضَعَتِ الْمُلُولُ لِهَيْبَتِكَ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ بِذُلِّ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَتِ الرَّقَابُ لِسُلُطَانِكَ وَ ضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبِيرُ فِي تَصَارِيُفِ الصِّفَاتِ لَكَ فَمَنْ تَفكَّرَ فِي ذلِكَ رَجَعَ طَوْفُهُ اللَّهِ حَسِيْرًا وَ عَقُلُهُ مَبُهُونًا مَبُهُورًا وَ فِكُرُهُ مَتَحَيّرًا اَللّٰهُمَّ فَلَكَ الْحَمَٰدُ مُتَوَاتِرًا مُتَوَالِيًا مُتَّسِقًا مُسْتَوْثِقًا يَدُومُ وَلاَ يُبِيدُ غَيْرُ مَقُصُور فِي الْمَلَكُوتِ وَلاَ مَطُمُوس فِي الْعَالَم وَلاَ مُنْتَقِص فِي الْعِرُفَانِ فَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يُحْصَلَى فِي اللَّيْلِ إِذَا اَدْبَرَ وَ فِي الصُّبُحِ إِذَا اَسْفَرَ وَ فِي الْبَرِّ وَ الْبِحَارِ وَالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبُكَارِ وَالظُّهِيْرَةِ وَالْاسْحَارِ - اللَّهُمَّ بِتَوْفِيُقِكَ أَخْضَرْتَنِي النَّجَاةَ وَ جَعَلْتَنِي بِمَنِّكَ فِي وَلاَيَةِ الْعِصْمَةِ وَلَمْ تُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي إِذْ لَمْ تَرُضَ عَنِّي إِلاَّ بِطَاعَتِي فَلَيْسَ شُكْرِى وَ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهُ فِي الْمَقَالِ وَ بَالَغُتُ مِنْهُ فِي الْفِعَالِ بِبَالِغِ اَدَآءِ حَقِّك وَلاَ مُكَافٍ فَضَلَكَ لِانَّكَ آنُتَ اللهُ لَآ اللهَ إلاَّ آنُتَ لَمْ تَغِبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَّلاَ تَخْفَلَى عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلاَ تُضِلُّ لَكَ فِي ظُلَمِ الْخَفِيَّاتِ ضَآلَّةٌ إِنَّمَا اَمُرُكَ إِذَا اَرَدُتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدُتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ حَمِدَك بِهِ الْحَامِدُونَ وَ مَجَّدَكَ بِهِ الْمُمَجِّدُونَ وَ كَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَ عَظَّمَكَ بِهِ الْمُعَظِّمُونَ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِيِّي وَحُدِي فِي كُلِّ طَرَفَةِ عَيْنِ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ حَمْدِ جَمِيْعِ الْحَامِدِيْنَ وَ تَوْجِيدِ أَصْنَافِ الْمُخْلِصِيْنَ وَ تَقُدِيْسِ أَجِبَّآئِة الْعَارِفِيُنَ وَ ثَنَاءَ جَمِيُعِ الْمُهَلِّلِيْنَ وَ مِثْلُ مَا أَنْتَ عَارِفٌ بِهِ وَ مَحُمُودٌ بِهِ مِنَ جَمِيُع خَلْقِكَ مِنَ الْحَيُوانِ وَالْجَمَادِ وَ أَرْغَبُ اِلَيْهِ اَللَّهُمَّ فِي شُكْرٍ مَا انْطَقْتَنِي بِهِ مِنْ حَمُدِكَ فَمَا آيُسَرَ مَا كَلَّفُتَنِي بِهِ مِنَ ذَٰلِكَ وَاعْظَمَ مَا وَ عَدْتَنِي عَلَى شُكُرك اِبْتَدَأْتَنِي بالنِّعَم فَضَلاً وَطَوُلاً وَ آمَرُتَنِي بالشُّكُر حَقًّا وَّ عَدُلاً وَعَدُتَنِي عَلَيْهِ أَضُعَافًا وَ مَزِيُدًا وَ أَعُطَيْتَنِي مِنُ رِزُقِكَ اِعْتِبَارًا وَّ اِمْتِحَانًا وَ سَأَلَتَنِي مِنْهُ قَرُضًا يَسِيُرًا وَ أَعُطَيْتَنِي عَلَيْهِ عَطَآءً كَثِيْرًا وَ عَافَيْتَنِي مِنْ جَهُدِ الْبَلَّاءِ وَلَمُ تُسَلِّمُنِيُ لِلسُّوِّءِ مِنُ بَلَّائِكَ وَ مَنَحُتَنِيُ الْعَافِيَةَ وَ وَلَّيُتَنِيُ بِالْبُسُطَةِ وَ الرَّخَآءِ وَ ضَاعَفُتَ لِيَ الْفَصْلَ مَعَ مَا وَعَدُتَنِيُ بِهِ مِنَ الْمَحَلَّةِ الشَّرِيُفَةِ وَ بَشَّرُتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيُعَةِ الْمَنِيُعَةِ وَاصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبِيِّينَ دَعُوَّةً وَ اَفْضَلِهِمُ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ. ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ مَا لاَ يَسَعُهُ اِلاَّ مَغُفِرَتُك وَ لاَ يَمُحَقُّهُ الاَّ عَفُوكَ وَهَبُ لِي فِي يَوْمِي هَاذَا وَ سَاعَتِي هَاذِهٖ يَقِيْنًا يُهَوَّنُ عَلَىَّ مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَ آحُزَانَهَا وَ يُشَوِّقُ إِلَيْكَ وَ يُرَغِّبُ فِيُهَا عِنُدَكَ وَ اكْتُبُ لِيَ الْمَغُفِرَةَ وَ بَلِغُنِيُ الْكَرَامَةَ وَارُزُقُنِي شُكُرَمَا ٱنْعَمُتَ بِهِ عَلَيَّ فَإِنَّكَ ٱنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الرَّفِيُعُ الْبَدِّئُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الَّذِي لَيْسَ لِآمُوكَ مَدْفَعُ وَلا عَن قَضَآئِكَ مُمُتَنِعٌ وَ اَشُهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ رَبِّي وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ـ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُك الثَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَالْعَزِيْمَةَ فِي الرُّشُدِ وَ اِلْهَامِ الشُّكَرِ عَلَى نِعُمَتِكَ وَ أَعُوٰذُبِكَ مِنْ جَوْرٍ كُلِّ جَآئِرِ وَ يَغُي كُلَّ بَاغِ وَ حَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ. اَللَّهُمَّ بِكَ اَصُولُ عَلَى الْآعُدَآءِ وَ إِيَّاكَ اَرُجُوا وَلاَيَةَ الْآحِبَّآءِ مَعَ مَا لاَ اَسْتَطِينُعُ اِحْصَآئَةُ مِنْ فَوَائِدِ فَضُلِكَ وَ اَصْنَافِ رِفَدِكَ وَ اَنُوَاعِ رِزُقِكَ فَاِنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَآ اِللهُ الاَّ اَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمُدُكَ الْبَاسِطُ بِالْجُودِيَدُكَ لاَ تُضَاّدُ فِي حُكْمِكَ وَلاَ تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ وَلاَ تُرَاجَعُ فِي آمُرِك تَمُلِكُ مِنَ الْآنَامِ مَا شِئْتَ وَلاَ يَمُلِكُونَ إلاَّ مَا تُرِيْدُ آنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدِّسُ فِي نُوْرِ الْقُدُسِ تَرَدَّيْتَ بِالْعِزِّ وَ الْمَجُدِ وَ تَعَظَّمُتَ بِالْقُدُرَةِ وَالْكِبُرِيَآءِ وَ غَشَّيْتَ النُّورَ بِالْبَهَآءِ وَ جَلَّلْتَ الْبَهَآءَ بِالْمَهَابَةِ اَللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ الْعَظِيْمُ وَالْجُورُدُ الْوَاسِعُ وَالْقُدْرَةُ الْمُقْتَدِرَةُ وَالْحَمُدُ الْمُتَتَابِعُ الَّذِي لا يَنْفَدُ بِالشُّكْرِ سَرُمَدًا وَ لاَ يَنْقَضِي آبَدًا إِذْ جَعَلْتَنِي مِنْ آفَاضِلَ بَنِي ادَمَ وَ جَعَلْتَنِي سَمِيُعًا بَصِيْرًا صَحِيُحًا سَوِيًّا مُعَافًا لَمُ يَشُغَلُنِي بِنُقُصَانِ فِي بَدَنِي وَلاَ بِافَةٍ فِي جَوَارِحِيٌ وَلاَ عَاهَةً فِي نَفُسِي وَلاَ فِي عَقْلِي وَ لَمْ يَمُنَعُك كَرَامَتُك إِيَّاى وَ حُسُنُ صَنِيُعِكَ عِنْدِى وَ فَضُلُ نَعُمَآئِكَ عَلَى إِذْ وَسَّعُتَ عَلَى فِي دُنْيَايَ وَ فَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِير مِنُ اَهْلِهَا تَفْضِيلاً وَّ جَعَلْتَنِي سَمِيْعًا اَعْى مَا كَلَّفْتَنِي بَصِيرًا اَرِي قُدُرَتَكَ فِيُمَا ظَهَرَ لِيُ وَاسُتَرُ عَيُتَنِي قَلْبًا يَشُهَدُ بِعَظُمَتِكَ وَلِسَانًا بِتَوُجِيْدِكَ فَانِّي بِفَصَّلِكَ عَلَىَّ حَامِدٌ وَّ بِتَوُفِيُقِكَ إِيَّايَ بِجُهَدِي شَاكِرٌ وَّ بِحَقِّك

شَاهِدٌ وَ اِلَيُكَ فِي مُلِمِّي وَ مُهِمِّي ضَارِعٌ لِآنَّكَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيّ وَ حَيٌّ بَعُدَ كُلِّ مَيَّتٍ وَ حَىٌّ تَوِثُ الْآرُضَ وَ مَنُ عَلَيْهَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ. اَللَّهُمَّ لاَ تَقَطَعُ عَنِي خَيْرَكَ فِي كُلِّ وَقُتٍ وَلَمُ تُنْزِلُ بِي عُقُوبَاتِ النِّقَمِ وَلَمْ تُغَيّرُ مَا بِي مِنَ النِّعَمِ وَلاَ آخُلَيْتَنِي مِنْ وَثِيْقِ الْعِصَمِ فَلَوُ لَمُ اَذُّكُرُ مِنُ اِحْسَانِكَ اِلَيَّ وَ إِنْعَامِكَ عَلَيَّ إِلاَّ عَفُوكَ عَنِّي وَالْإِسْتِجَابَةَ لِدُعَآئِي حِيْنَ رَفَعْتُ رَأْسِي بِتَحْمِيْدِك وَ تَمُجِيُدِكَ لاَ فِي تَقُدِيْرِكَ جَزِيْلَ حَظِّي حِيْنَ وَقُرْتَهُ اِنْتَقَصَ مُلْكُك وَلاَ فِي قِسُمَةِ الْاَرْزَاقِ حِيْنَ فَتَرُتَ عَلَىَّ تَوَفَّرَ مُلْكُكَ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ عَدَدَ مَا وَسِعَتُهُ رَحْمَتُكَ وَ اَضُعَافَ ذَالِكَ كُلِّهِ حَمُدًا وَاصِلاً مُتَوَاتِرًا مُوَازِنًا لِأَلْآئِكَ وَ اَسْمَآئِكَ. اَللَّهُمَّ فَتَمِّمُ اِحْسَانِكَ اِلَيَّ فِيُمَا بَقِيَ مِنُ عُمْرِيُ كَمَا أَحْسَنُتَ فِيُمَا مِنُهُ مَضَى فَإِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَتَوْجِيْدِكَ وَ تَهُلِيُلِكَ وَ تَمْجِيْدِكَ وَ تَكْبِيْرِكَ وَ تَعْظِيُمِكَ وَ اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ ذَٰلِكَ فَلاَ يَخُرُجُ مِنُكَ الاَّ اِلَيُك وَ اَسْتَلُك بِاِسْمِكَ الرُّوحِ الْمَكَّنُون الْمَخُرُون الْحَيّ الْحَيّ وَ بِهِ وَ بِهِ وَ بِهِ وَ بِكَ وَ بِكَ وَ بِكَ اَنُ لاَ تُحُرِمُنِي رِفُدَكَ وَ فَوَائِدَ كَرَامَاتِكَ وَلاَ تُوَلَّنِي غَيْرَكَ بِكَ وَلاَ تُسَلِّمُنِي إلى عَدُرٌى وَلاَ تَكِلْنِي إلى نَفْسِي وَ أَحُسِنُ إِلَىَّ آيِمٌ الْإِحْسَانِ عَاجِلاً وَ آجِلاً وَ حَسِّنُ فِي الْعَاجِلَةِ عَمَلِي وَ بَلِّغَنِي فِيُهَا أَمَلِيُ وَ فِي الْأَجِلَةِ خَيْرَ مُنْقَلَبِي فَإِنَّهُ لاَ يُفْقِرُكَ كَثْرَةُ مَا يَتَدَفَّقُ به فَضُلُك وَ سَيْبُ الْعَطَايَا مِنْ مِنَيِكَ وَلاَ يُقُصُ جُودَكَ تَقْصِيْرِى فِي شُكْرِ نِعُمَتِكَ وَلاَ تَجُمُّ

خَزَ آئِنَ نِعُمَتِكَ الْمَنْعَ وَلاَ يُنْقِصُ عَظِيُّمَ مَوَاهبكَ مِنْ سَعَتِكَ الْإِعْطَآءُ وَلاَ يُؤْثِرُ فِيُ جُودِكَ الْعَظِيْمِ الْفَاضِلِ الْجَلِيُلِ مُنَحِكَ وَلاَ تَخَافُ ضَيْمُ اِمُلاَق فَتَكُلاي وَلا يَلُحَقُك خَوُفٌ عُدُم فَيَنْقُصُ فَيُضَ مُلَكِك. اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا قَلْبًا خَاشِعًا وَ يَقِينًا صَادِعًا بِالْحَقِّ صَادِقًا وَّ لاَ تُؤْمِنِّي مَكْرَك وَلاَ تُنْسِنِي ذِكُرَك وَ تَهْتِك عَنِّي سِتُوكَ وَلاَ تُوَلِّنِي غَيْرَكَ وَلاَ تَقُنُطُنِي مِنُ رَحُمَتِكَ بَلُ تَغَمَّدُنِي بِفَوَائِدِكَ وَلاَ تَمُنَعْنِي جَمِيلَ عَوَآئِدِكَ وَكُنَ لِي فِي كُلِّ وَحُشَةٍ آنِيْسًا وَ فِي كُلِّ جَزُع حِصْنًا وَ مِنْ كُلَّ هَلَكَةٍ غِيَاثًا وَنَجِّنِي مِنْ كُلِّ بِلَّآءٍ وَ خَطَآءٍ وَاعْصِمْنِي مِنْ كُلِّ زَلَلٍ وَ تَمِّمُ فَوَاتِدَكَ وَقِيني وَعِيْدَكَ وَاصُرِفَ عَنِّي أَلِيُم عَذَابِكَ وَ تَدْمِيْرَ تَنُكِيْلِك وَ شَرَّفْنِي بِحِفْظِ كِتَابِكَ وَ أَصُلِحُنِي وَ أَصُلِحُ دِيْنِي وَ دُنْيَاى وَ اخِرَتِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ وَسِّعُ رِزُقِي وَ اَدِرَّهُ عَلَيَّ وَ اَقْبِلُ عَلَيَّ وَ لاَ تُعُرِضُ عَنِي. اَللَّهُمَّ ارُفَعْنِي وَلاَ تَضَعَنِيُ وَارْحَمَنِيُ وَلاَ تُعَذِّبُنِيُ وَانْصُرُنِيُ وَ لاَ تَخُذُلُنِيُ وَ آمِرُنِيُ وَلاَ تُؤْثِرُ عَلَىَّ وَاجْعَلُ لِي المُرِي يُسُرًا وَ فَرَجًا وَ عَجِّلُ اِجَابَتِي وَاستَنْقِذُنِي مِمَّا قَدُ نَزَلَ بِيُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ ذَٰلِكَ عَلَيُكَ يَسِيُرٌ وَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيُمُ.

**(66)** 

و كَانَ مِنُ دُعَائِهِ فِي الشَّدَائِدِ اَيُضًا بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ كُمُ اللهِ مِنَ لُطُفٍ خَفِيّ. يَدُقُ خِفَاهُ عَنُ فَهُمِ الزَّكِيِّ

وَ كُمْ يُسُرِ أَتَلَى مِنَ بَعَدِ عُسُرٍ

فَفَرَّجَ كُرُبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ

وَ كُمُ اَمْرٍ تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا

وَ تَأْتِيُكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ

إِذَا ضَاقَتُ بِكَ الْآحُوَالُ يَوُمَّا

فَيْقُ بِالْوَاحِدِ الْفَرَدِ الْعَلِيّ

تَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ خَطُبٍ

يَهُونُ إِذَا تُؤسِّلَ بِالنَّبِيِّ

وَلاَ تُجْزَعُ إِذَا مَا نَابَ خَطُبٌ

فَكُمُ لللهِ مِنُ لُطُفٍ خَفِيّ

وَ صَلَّى اللهُ رَبِّيُ كُلَّ حِيْنٍ

عَلَى الْهَادِي النَّبِيِّ الْآبَطَحِيّ

يَا عَلِيُّ الْمُرُ تَضْى أَنْظُرُ إِلَّىَّ

قَدُ اتَيُتُ خَآئِفًا مِمَّا لَدَيَّ

يَا وَلِيُّ نَجّنِي مِمَّا أَخَافُ

يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِحْتِجَابِ مِنَ الْعَدُوِّ بسُم اللَّاءِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْم

قُل اللُّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنَ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنَ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ. وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ خَضَعَتِ الْبَرِيَّةُ لِعَظَمَةِ جَلاَلِهِ ٱجُمَعُونَ وَ ذَلَّ لِعَظَمَةِ عِزَّهِ كُلُّ مُتَعَاظِم مِنْهُمُ وَلاَ يَجِدُ أَحَدٌ مِّنْهُمُ إِلَىَّ مُخَلِصًا بَلُ يَجْعَلُهُمُ اللهُ شَارِدِيْنَ مُتَمَزِّقِيْنَ وَ فِي غِرّ طُغْيَانِهِمْ هَالِكِيْنَ بِقُلُ اَعَوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ مِنُ شَرِّ غَاسِقِ إذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّتُّتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَ بِقُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُور النَّاسِ مِنَ البَحِنَّةِ وَالنَّاسِ غَلَقَ عَنِّي بَابُ الْمُسْتَاخِرِيْنَ مِنكُمْ وَالْمُسْتَقَدِمِينَ فَهُمُ ضَالُّونَ مُطَّرِدُونَ بالصَّافَّاتِ بالذَّارِيَاتِ بالْمُرُسِلاَتِ بِالنَّازِعَاتِ أَزْجُرُكُمُ عَنِ الْحَرَكَاتِ كُونُوا رِمَاذًا وَلاَ تَبُسُطُوا إِلَىَّ وَلاَ اللَّي مُوْمِن يَدًا. ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمُ وُ تُكَلِّمُنَا ٱيْدِيْهِمُ وَ تَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوُا يَكْسِبُوُنَ. هٰذَا يَوُمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ' عَمِيَتِ الْآعُيُنُ وَ خَرَسَتِ الْأَلْسُنُ وَ خَضَعَتِ الْآعُنَاقِ لِلْمَلِكِ الْخَلَقِ. اَللَّهُمَّ بِالْمِيمِ وَالْعَيُنِ وَ الْكَفْدِي وَ الْكَفْدِي وَ الْكَفْدِي وَ الْكَفْدِي وَ الْكَفْدِي وَ الْكَفْدِي وَ اللَّا اللهُ اللهُ عَنْ وَ رَبَّ وَمَشَى وَ تَجَبَّرَ وَ عَتَى اللهُ قَدِيْرُ فِى الْغُدُوِ وَالرَّوَاحِ الكَفِينِي شَرَّ مَنُ وَ رَبَّ وَمَشَى وَ تَجَبَّرَ وَ عَتَى اللهُ الْعَالِبُ وَلاَ مَلْجَآءَ مِنْهُ لِهَارِبٍ نَصُرٌ مِنَ اللهِ فَتُحَ قَرِيْبٌ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلاَ اللهِ وَلاَ مَلْجَآءَ مِنْهُ لِهَارِبٍ نَصُرٌ مِنَ اللهِ فَتُحَ قَرِيْبٌ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلاَ عَلِيبَ لَكُمُ كَتَبَ اللهُ لَآغُلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِي عَزِيْزٌ. الْمَنَ مَنِ اسْتَجَارَ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلاَ إِلا اللهِ اللهِ الْعَظِيمِ.

#### (OY)

#### وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الرِّرْقِ \*\*

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمْ صُنُ وَجُهِى بِالْيَسَارِ وَلاَ تُبَدِّلُ جَاهِى بِالْإِقْتَارِ فَاسُتُرُزِقَ طَالِبِى رِزْقِك وَاسْتَعُطِفَ شِرَارَ خَلْقِك وَ ابْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ اعْطَانِى وَ اُفْتَتَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِى وَ اَنْتَ مِنْ وَرَآءِ ذَلِك كُلِّه وَلِيَّ الْإعْطَآءِ وَالْمَنَعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

#### (OA)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ لِطَلَبِ الرِّرْقِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّ فَنِي نَفُسَهُ وَلَمْ يَتُرُكُنِي عَمْيَانَ الْقَلْبِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي

جَعَلَنِيُ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَمُدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ رِزُقِي فِي يَدِهِ وَ لَمُ يَجْعَلُهُ فِي اَيُدِي النَّاسِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي سَتَرَعُيُوبِي وَ لَمُ يَفُضَحُنِي بَيْنَ النَّاسِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَةً.

#### (PQ)

### وَكَانَ مِنْ دُعَاهِم عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اصْبَعَ ثُكَّا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### (90)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الصَّباَحِ أَيْضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَمُ يُصْبِحُ بِي مَيِّتًا وَ لاَ سَقِيْمًا وَلاَ مَضُرُوبًا عَلَى عُرُوقِي بِسُوٓءٍ وَلاَ مَاخُودُذَا بِاَسُوَءِ عَمَلِي وَلاَ مَقُطُونُ عًا دَابِرِي وَلاَ مُرُتَدًّا عَنُ دِيْنِي وَلاَ مُنْكِرًا لِرَبِّى وَلاَ مُسْتَوُحِشًا مِنُ إِيمَانِى وَلاَ مُلْتَبِسًا عَقُلِى وَلاَ مُعَذَّبًا بِعَذَابِ الْاَمَمِ مِنُ قَبُلِى اَصْبَحْتُ عَبُدًا مَمْلُوكًا ظَالِمًا لِنَفْسِى لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلاَ حَجَّةَ لِى لاَ قَبُلِى اَصْبَحْتُ عَبُدًا مَمْلُوكًا ظَالِمًا لِنَفْسِى لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلاَ حَجَّة لِى لاَ اَسْتَطِيعُ اَنُ اَنْحَدُ إِلاَّ مَا اعْطَيْتَنِى وَ لاَ اَتَّقِى إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِى. اَللَّهُمَّ إِنِّى اعْوُدُ بِكَ اسْتَطِيعُ اَنُ اَنْحَدُ إِلاَّ مَا اعْطَيْتَنِى وَ لاَ اَتَّقِى إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِى. الله مَا الله مَا اعْطَيْتَنِى وَ لاَ الله مَا وَقَيْتَنِى. الله مَا الله مَا اعْطَيْتَنِى وَ لاَ الله مَا عَلَى الله مَا عَلَى الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا عَلَى الله مَا المَا عَلَى الله مَا المَا عَلَى المَا المَالمِ المَا المَا عَلَى المَا المَا المَا المَا المُواتِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُواتِ المُولِى المَا المِلْ المَا المَا المُواتِ المَا المَا المَا المُواتِ المَا الم

#### (TI)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَآءِ وَ هُوَ دُعَآءِ الْمَبيت عَلَى فَرَاشِ النَّبِي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَمُسَيْتُ اَللَّهُمَّ مُعْتَصِمًا بِذِمَامِكَ الْمَنِيْعِ الَّذِى لاَ يُحَاوَلُ وَلاَ يُبطَاوَلُ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَاشِمٍ وَ طَارِقٍ مِنْ سَائِرٍ مَا خَلَقْتَ مِنْ خَلُقِكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ فِى جُنَّةٍ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ وِلَآءِ اَهُلِ بَيْتِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَ مِنْ كُلِّ مَخْوَفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ وِلَآءِ اَهُلِ بَيْتِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ مُحْتَجِبًا مِنَ كُلِّ قَاصِدِلِي بِاَذِيَّةٍ بِجِدَارٍ حَصِيْنِ الْإِخُلاَصِ فِي عَلَيْهِمُ مُوقِنًا بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَ مَعَهُمْ وَ فِيهِمْ وَ الْاعْتِرَافِ بِحَقِّهِمُ وَالتَّمَسُّكِ بِحَبُلِهِمُ مَوْقِنًا بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَ مَعَهُمْ وَ فِيهِمُ وَ الْمُعَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَعِذُيٰى ـ اَللَّهُمَّ بِهِمُ أَوْ اللهِ مَنْ وَالُوا وَ اُجَائِبُ مَنْ جَانِبُوا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَعِذُيٰى ـ اَللَّهُمَّ

بِهِمْ مِنَ شَرِّ كُلِّ مَا اَتَّقِيُهِ يَا عَظِيْمُ وَ حَجَزُتُ الْاَعَادِىُ عَنِّى بِبَدِيْعِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَجَعَلَنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ.

#### (TP)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّبَاحِ آيَضًا بَصَا لِكُمْ فِي الصَّبَاحِ آيَضًا بِسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱللَّهُمَّ يَا مَنُ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطُقِ تَبَلُّجِهِ وَ سَرَّحَ قِطَعَ اللَّيُلِ الْمُظُلِمِ بِغَيَاهِيْبِ تَلَجُلُجِهِ وَ ٱتُقَنَ صُنُعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيْرِ تَبَرُّجِهِ وَ شَعْشَعَ ضِيَآءَ الشَّمُسِ بِنُورِ تَاجُّجِهِ يَا مَنُ ذَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَ تَنَزَّهَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخُلُوُقَاتِهِ وَ جَلَّ عَنُ مُّلاَثَمَةِ كَيُفِيَّاتِهِ يَا مَنُ قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ وَ بَعُدَ عَنُ لَحَظَاتِ الْعُيُونِ وَ عَلِمَ بِمَا كَانَ قَبُلَ أَنْ يَّكُونَ يَا مَنُ أَرُقَدَنِي فِي مِهَادِ أَمْنِهِ وَ آمَانِهِ وَ آيُقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِنْنِهِ وَ إِحْسَانِهِ وَ كَفَّ آكُفَّ السُّوءِ عَنِّي بِيَدِهِ وَ سُلُطَانِهِ صَلَّ اللَّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ اللَّيْكَ فِي اللَّيْلِ الْآلْيَلِ وَ الْمُتَمَسِّكِ مِنُ اَسْبَابِكَ بِحَيْلِ الشَّرَفِ الْاَطُوَلِ وَ النَّاصِعِ الْحَسَبِ فِي ذَرُوَةِ الكَّاهِلِ الْاَعْبَلِ وَ الثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِيُفِهَا فِي الزَّمَنِ الْآوَّلِ وَ عَلَى آلِهِ الْآخُيَارِ الْمُصُطَّفَيُنَ الْابُرَارِ وَ افْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيُعَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيُحِ الرَّحْمَةِ وَ الْفَلاَحِ وَ الْبِسُنِي اللُّهُمَّ مِنُ اَفُضَلٍ خِلَعِ الْهِدَايَةِ وَ الصَّلاَحِ وَ اغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي شِرُبِ

جَنَانِيٌ يَنَابِيُعَ الْخُشُوعِ وَاجُرِ اللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنْ اَمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ وَ اَدِّبِ اللَّهُمَّ نَزَقَ الْحُرَقِ مِنِّي بِاَزِمَّةِ الْقُنُوعِ اللَّهِيِّ إِنْ لَّمْ تَبْتَدِثُنِي الرَّحْمَةُ مِنك بِحُسْنِ التَّوُفِيُقِ فَمَنِ السَّالِكُ بِي فِي وَاضِح الطَّرِيُقِ وَ إِنْ اَسُلَمُتَنِي اَنَاتُكَ لِقَائِدِ الْآمَلِ وَ الْمُنِى فَمِن الْمُقِيلُ عَثْرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الْهَواى وَ إِنْ خَذَلَنِي نَصُرُك عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفُسِ وَ الشَّيُطَانِ فَقَدُ وَكَّلَنِي خِذُلَانُكَ اللَّي حَيْثُ النَّصَبِ وَ الْحِرُمَانِ اللَّهِيُ اَتَرَانِيُ مَا اَتَيُتُكَ الاَّ مِنْ حَيْثُ الْآمَالِ اَمْ عَلِقُتُ بِاَسْبَابِ حِبَالِك إِلاَّ حِيْنَ بَاعَدَتُنِي ذُنُوبِي عَنُ دَارِ الْوِصَالِ فَبِنُسَ الْمَطِيَّةُ الَّتِي امْتَطَتُ نَفُسِي مِنُ هَوَاهَا فَوَاهًا لَهَا لِمَا سَوَّلَتُ لَهَا ظُنُونُهَا وَمُنَاهَا وَ تَبًّا لَهَا لِجُرْأَتِهَا عَلَى سَيَّدِهَا وَ مَوْلاَهَا اللهِي قَرَعُتُ بَابَ رَحُمَتِكَ بِيَدِ رَجَآئِي وَ هَرَبُتُ اِلَيُكَ لاَجئًا مِنْ فَرُطِ اَهُوَ آئِيُ وَ عَلَّقُتُ بِٱطْرَافِ حِبَالِكَ اَنَامِلَ وَلَآئِيُ فَاصْفَحِ اللَّهُمَّ عَمَّا كَانَ أَجُرَمُتُهُ مِنُ زَلَلِي وَ خَطَآئِيُ وَ أَقِلْنِي مِنْ صَرُعَةِ رِدَآئِي فَإِنَّكَ سَيّدِي وَ مَوُ لَآيَ وَ مُعْتَمَدِى وَ رَجَآئِي وَ اَنْتَ غَايَةً مَطُلُوبِي وَ مُنَايَ فِي مُنْقَلِبِي وَ مَثُواي اللهِي كَيُفَ تَطُرُدُ مِسْكِينًا الْتَجَآءَ اللَّكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبًا أَمْ كَيُفَ تُخَيّبُ مُسْتَرُشِدًا قَصَدَ اللَّي جَنَابِكَ سَاعِيًا أَمْ كَيْفَ تَطُرُدُ ظُمُآنًا وَرَدَ اللَّي حِيَاضِك شَارِبًا كَلاَّ وَ حِيَاضُكَ مُتُرَعَةً فِي ضَنُكِ الْمُحُولِ وَ بَابُكَ مَفُتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْوُغُولِ وَ اَنْتَ غَايَةُ الْمَسْتُولِ وَ نِهَايَةُ الْمَامُولِ اللهي هاذِم اَزِمَّةُ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيَّتِكَ وَ هاذِهِ اَعُبَآءُ ذُنُوبِي دَرَأْتُهَا بِعَفُوكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ هاذِهِ اَهُوَ آئِيً الْمُضِلَّةُ وَكُلْتُهَا اللِّي جَنَابِ لُطُفِكَ وَ رَأْفَتِكَ فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هٰذَا نَازِلاً عَلَىَّ بِضِيَآءِ الْهُدى وَ السَّلاَمَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ مَسَآئِي جُنَّةً مِنَ كَيُدِ الْآغُدَاءِ وَ وَقَايَةً مِنْ مُرُدِيَاتِ الْهَواى إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَآءُ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنُ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ تُولِجُ اللَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَا اللهُ الَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُم وَ بِحَمْدِكَ مَنْ ذَا يَعْلَمُ قُدُرَتَكَ فَلاَ يَخَافُكُ وَ مَنُ ذَا يَعُلَمُ مَا آنُتَ فَلاَ يَهَابُكَ أَلَّفُتَ بِقُدُرَتِكَ الْفَرَقِ وَ فَلَقُتَ بِلُطُفِكَ الْفَلَقَ وَ اَنْرُتَ بِكُرُمِكَ دَيَاجِيَ الْغَسَقِ وَ اَنْهَرُتَ الْمِيَاهَ مِنَ الصُّمّ الصَّيَاخِيُدِ عَذْبًا وَّ أَجَاجًا وَّ اَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا وَّ جَعَلْتَ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَّ هَاجًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تُمَارِسَ فِيُمَا ابْتَدَاتَ به لُغُوبًا وَّلَا عِلاَجًا فَيَا مَنُ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَ الْبَقَآءِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَ الْفَنَآءِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ الْاَتَقِيَآءِ وَ اسْمَعُ نِدَآئِي وَ اسْتَجِبُ دُعَآئِي وَ اهْلِكَ اَعُدَآئِيُ وَ حَقِّقُ بِفَصَّلِكَ آمَالِيُ وَ رَجَآئِيُ يَا خَيْرَ مَنُ دُعِيَ لِكَشُفِ الضَّرِّ وَ الْمَامُولِ لِكُلِّ عُسُرٍ وَ يُسُرِ بِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي فَلاَ تَرُدَّنِي مِنُ سَنِي مَوَاهِبِك خَآئِبًا يَا كُرِيْمُ يَا كُرِيْمُ يَا كَرِيْمُ بِرَحُمَتِكَ يَاآرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيَّدِنَا وَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللَّهِ الطَّاهِرِينَ. يَا كَرِيْمُ ثُمَّ تَقُولُ بَعُدَ ذَالِك "بِكَرَمِك" سَبْعَ مَرَّاةً ثُمَّ قُلُ ''يَا لَطِيُفُ'' ثُمَّ قُلُ ''بِلُطُفِك'' سَبْعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ ''بِعِزَّتِك'' سَبْعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ ''بِعِزَّتِك'' سَبْعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ رَبِّ اشُرَحُ لِى صَدْرِى وَ يَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِي مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ رَبِّ اشْرَحُ لِى صَدْرِى وَ يَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُ عَلَلُ عُقَدَةً مِّنُ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِى وَاحْدِنَى وَارْجِعُنِى اللهَ احْسَنِ اللَّحُوالِ وَاصْرِفَ عَنِى كُلَّ افَةٍ وَ عَاهَةٍ بَلِيَّةٍ بَلِيَّةٍ بَمُحَمَّدٍ وَ الِهِ.

Then go to Sajdah and recite:

إلهِى قَلْبِى مَحْجُوبٌ وَ نَفُسِى مَعْيُوبٌ وَ عَقُلِى مَعْلُوبٌ وَ هَوَآئِى غَالِبٌ وَ طَاعَتِى قَلِيلَةٌ وَ مَعْتَرِفَ بِالْعُيُوبِ طَاعَتِى قَلِيلَةٌ وَ مَعْتَرِفَ بِالْعُيُوبِ طَاعَتِى قَلِيلَةٌ وَ مَعْتَرِفَ بِالْعُيُوبِ فَاعَلَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ إِغْفِرُ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ إِغْفِرُ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ إِغْفِرُ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ إِغْفِرُ فَكَيْفِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَعْمَدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْبِي مُعَمِّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْبُومِينَ.

#### (TT)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آذَآءِ الدُّيْنِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ اللهِمِّ وَ مُنَفِّسَ الْغَمِّ وَ مُذُهِبَ الْآخُزَانِ وَ مُجِيبَ دَعُوةِ اللّٰهُمَّ يَا وَحُمْنَ الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ وَ رَحِيمُهُمَا اَنْتَ رَجَآئِي وَ رَحُمْنَ كُلِّ الْمُضْطَرِّيْنَ يَا رَحُمْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا اَنْتَ رَجَآئِي وَ رَحُمْنَ كُلِّ شَيْءٍ فَارْحَمْنِي رَحُمَةً تَغُنِينِي بِهَا عَنْ رَحُمَةٍ مِنْ سِوَاكَ وَ تَقْضِي بِهَا عَنِي الدَّيْنَ الدَّيْنَ كُلَّةً

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آدَآءِ الْدَيْنِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَمْهُمَّ اَغُنِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِفَضَلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ.

#### (DD)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا قَصَدِا نُسَانًا لِحَاجَة يَكْتُب ذَٰلِكَ بِيَدِه الْيُمُنَٰى بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ يَا اللهُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا نُورُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ مَلَأَثُ اَرْكَانُهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اَسْتَلُكَ اَنْ تُسَخِّرَلِى قَلْبَ فُلاَنِ بُنِ فُلاَنِ كَمَا سَخَّرُتَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اَسْتَلُكَ اَنْ تُسَخِّرَلِى قَلْبَ فُلاَنِ بُنِ فُلاَنِ كَمَا سَخَّرُتَ الْحَيَّةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَ اَسْتَلُكَ اَنْ تُسَخِّرَلِى قَلْبَهُ كَمَا سَخَّرُتَ لِلسَّلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَ اَسْتَلُكَ اَنْ تُلَيِّنَ لِى قَلْبَهُ كَمَا فَلْبَهُ كَمَا لَيْنُ لِى قَلْبَهُ كَمَا لَيْنَ لِى قَلْبَهُ كَمَا لَيْنُ لَى اللهُ هُو عَبُدُكَ وَابُنُ اَمَتِكَ اَخَذَتَ بِقَدَمَيْهِ وَ فَلَاتَ نُورَ الْقَمْرِ لِنُورَ الشَّمُسِ يَا اللهُ هُو عَبُدُكَ وَابُنُ امَتِكَ اَخَذَتَ بِقَدَمَيْهِ وَ فَلَاتَ نُورَ الْقَمْرِ لِنُورَ الشَّمْسِ يَا اللهُ هُو عَبُدُكَ وَابُنُ امَتِكَ اَخَذَتَ بِقَدَمَيْهِ وَ فَلَاتُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً فَي اللهُ اللهِ اللهُ الل

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الدُّعَآء عَلَى الْعَدُّةِ السَّلاَمُ فِي الدُّعَاء عَلَى الْعَدُةِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُودُ لِللَّهُ اَنَ اُعَادِى لَكَ وَلِيًّا اَوْ اُوَالِى لَكَ عَدُوًّا وَ اَرُضَى لَكَ سُخُطًا
اَبَدًا اَللّٰهُمَّ مَنَ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَواتُنَا عَلَيْهِ وَ مَن لَعَنْتَةً فَلَعْنَتُنَا عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ مَن كَانَ فِى مَوْتِهِ فَرَجٌ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَارِحْنَا مِنْهُ وَ اَبُدَلْنَا بِهِ مَن هُو خَيْرٌ لَنَا كَانَ فِى مَوْتِهِ فَرَجٌ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَارِحْنَا مِنهُ وَ اَبُدَلْنَا بِهِ مَن هُو خَيْرٌ لَنَا مِنْهُ وَ اَبُدَلْنَا بِهِ مَن هُو خَيْرٌ لَنَا مِنْهُ وَ اَبُدَلُنَا بِهِ مَن هُو خَيْرٌ لَنَا مِنْهُ وَ اَبُدَلُنَا وَ مَعَايَشِنَا يَا اَرْحَمَ مِنْهُ حَتَّى تَوِيّنَا مِن عِلْمِ الْإِجَابَةِ مَا تَعُوفُهُ فِى اَدْيَانِنَا وَ مَعَايَشِنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### (VP)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عَلَى الظَّالِمِ بَعْدَ الْغُسُلِ وَصَلُوةُ رَكَعَتَيُن

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ لَيُلَةِ الْحَرِيْرَةِ فِي كَيْدِالْاعْدَآءِ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ اَنْ اُضَامَ فِى سُلُطَانِكَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ هُدَاكَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنْ اَضِيِّعَ فِى مُدَاكَ اللَّهُمَّ اِنِّى. اَعُودُ بِكَ اَنْ اُضِيِّعَ فِى مُدَاكَ اللَّهُمَّ اِنِّى. اَعُودُ بِكَ اَنْ اُضِيِّعَ فِى مُدَاكَ اللَّهُمَّ اِنِّى. اَعُودُ بِكَ اَنْ اُضِيِّعَ فِى سَلاَمَتِكَ. اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنْ اُعْلَبَ وَالْاَمُو لَكَ وَ اِلْيَكَ.

#### (79)

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي كَفَايَة الْبَلَّاهِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللّٰهُمْ بِكَ اُسَاوِرُ وَ بِكَ اُحَاوِلُ وَ بِكَ اَصُولُ وَ بِكَ اَنْتَصِرُ وَ بِكَ اَمُوتُ وَ بِكَ اَللّٰهِ اللهِ اللهِ اَسُلَمْتُ نَفُسِى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي النَّصْرِ عَلَى الْعَدُةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اللهُ يَا إِللهُ مُحَمَّدٍ إِلَيْكَ نُقِلَتِ الْآقُدَامُ وَ اَفَضَتِ رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا إِللهُ مُحَمَّدٍ إِلَيْكَ نُقِلَتِ الْآقُدَامُ وَ اَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ شَخَصَتِ الْآبُصَارُ وَ مُدَّتِ الْآعُنَاقُ وَ طُلِبَتِ الْحَوَآئِجُ وَ رُفِعَتِ الْقُلُوبُ وَ شَخَصَتِ الْآبُصَارُ وَ مُدَّتِ الْآعُنَاقُ وَ طُلِبَتِ الْحَوَآئِجُ وَ رُفِعَتِ الْآيُدِي اللَّهُمَّ افْتَحُ بَيْنَا بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ "ثُمَّ قَالَ" لاَ اللهَ اللهُ وَاللهُ آكُبُو ثَلَقًا

#### (?)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ فِي الْيَوْمِ الْمَذُّكُورِ لَمَّا رَحْفَ النَّاسِ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذَا السَّقُفِ الْمَرُفُوعِ الْمَكُفُوفِ الْمَحُفُوظِ الَّذِى جَعَلْتَهُ مَغِيْضَ اللَّيُلُ وَ النَّهَارِ وَ جَعَلْتَ فِيُهَا مَجَارِى الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَ مَنَاذِلَ الْكُوَاكِبِ وَالنَّبُومِ وَ جَعَلْتَ سَاكِنَهُ سِبُطًا مِنَ الْمَلْتِكَةِ لاَ يَسْاَمُونَ الْعِبَادَةَ وَ رَبَّ هٰذِهِ وَالنَّبُومِ وَ جَعَلْتَهَا قَرَارُ اللِنَّاسِ وَالْاَنْعَامِ وَالْهَوَامِ وَمَا نَعْلَمُ وَمَا لاَ نَعْلَمُ مِمَّا الْاَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَارُ اللِنَّاسِ وَالْاَنْعَامِ وَالْهَوَامِ وَمَا نَعْلَمُ وَمَا لاَ نَعْلَمُ مِمَّا الْاَرْضِ الَّذِي وَمَمَّا لاَ يُعلَمُ وَمَا لاَ نَعْلَمُ مِمَّا الْاَرْضِ اللَّهُ وَمَا لاَ يَعْلَمُ وَمَا لاَ لَكُونُ مِن خَلُقِكَ الْعَظِيمِ وَ رَبِّ الْجَبَالِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ اوَ لَا لَعَظِيمِ وَ رَبِّ الْجَبَالِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ اوَ لَكُمْ وَمَا لاَ يَعْلَمُ وَمَا لاَ يَعْلَمُ وَمَا لاَ يَعْلَمُ وَمَا لاَ لَا مُحَلِي الْعَالِمِ وَ مَمَّا لاَ يُعْلَمُ وَمَا لاَ لَكُونُ الْمَعْلَمِ وَ رَبِّ الْجَبَالِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ الْوَالِمُ وَ وَلَا السَّحَابِ الْعَالَمِ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ عَلْمُ وَاللهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ عَلَى مَا عَالَمُ وَ رَبَّ السَّحُورِ الْمُحِيْطِ بِالْعَالَمِ وَ رَبَّ السَّحَابِ السَّحَالِ اللهُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا السَّمَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّعَالَ وَ رَبَّ السَّحَالِ اللَّهُ الْعَالَمُ وَ رَبَّ السَّعَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتُولُ الْمُعَلِيمِ اللْمُ اللْعَلْمُ وَ وَبَ السَّعَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ وَاللَّهُ اللْمُ اللْعَلَمُ وَاللَّهُ اللْمُ الْعَلَمُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْرِيمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْعُلِيمُ اللْعَالَمُ وَ وَبَ السَّعْمُ اللْعُلَالِ اللْعُلُولُ الْعُلِيمُ اللْمُ اللْعُلِيمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِيمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعَلِيمُ اللْعُلُومُ الْمُعَلِيمُ اللْمُ اللْمُعَلِيمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلُومُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْم

الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ إِنْ اَظُفَرُ تَنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَنِّبُنَا الْكِبَرَ وَ سَدِّدُنَا لِلرُّشُدِ وَ اَنْ اَظُفَرُتَهُمْ عَلَيْنَا فَارُزُقُنَا الشَّهَادَةِ وَ اَعْظِیْمِ بَقِیَّةَ اَصْحَابِی مِنَ الْفِتْنَةِ.

#### (VY)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الْحَرِيْرِ آيُضًا وَ بِصِفِّيْنَ هُوَ دُعَآء الْكُرْبِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لاَ تُحَيّبُ اِلَيَّ مَا اَبُغَضُتَ وَلاَ تُبَغِّضُ اِلَيَّ مَا اَحْبَبْتَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِك اَنُ اَرْضِيُ سَخَطَكَ اَوْ اَسْخَطَ رِضَاكَ اَوْ اَرُدَّ قَوْلَكَ اَوْ اُنَاصِحُ اَعْدَآئُكَ فَاعْدُوْ اَمْرَكَ فِيهِمُ اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اَوْ قَوْلِ يُقَرِّبُنِي مِنُ رِضُوانِكَ وَ يُبَعِّدُنِي مِن سَخَطِكَ فَصَيَّرُنِيُ لَهُ وَ أَحُمِلُنِيُ عَلَيْهِ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُتَلُك لِسَانًا ذَاكِرًا وَ قَلْبًا شَاكِرًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَ إِيْمَانًا خَالِصًا وَ جَسَدًا مُتَوَاضِعًا وَارُزُقْنِيُ مِنْكَ حُبًّا وَ اَدُخِلُ قَلْبِي مِنْكَ رُعُبًا اَللَّهُمَّ اِنُ تَرُحَمْنِي فَقَدُ حَسُنَ ظَيّي بِكَ وَ اِنْ تُعَذِّبُنِيُ فَبِظُلُمِيُ وَ جَوُرِيُ وَ جُرُمِيُ وَ اِسْرَافِيُ عَلَى نَفْسِيُ فَلاَ عُذُرَلِيُ أَنُ اَعُتَذِرَ وَلاَ مُكَافَاةً اَحْتَسِبُهَا. اَللَّهُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الْاَجَالُ وَ نَفَدَتِ الْآيَّامَ وَ كَانَ لَا بَدَّ مِنُ لِقَآئِكَ فَأُوْجِبُ لِي مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً اَللَّهُمَّ يَغْبِظُنِيُ بِهِ الْلَوَّلُوْنَ وَالْأَخِرُوْنَ لاَ حَسُرَةَ بَعُدَهَا وَلاَ رَفِيُقَ بَعُدَ رَفِيُقِهَا وَ ٱكُرَمِهَا مَنْزلاً. ٱللَّهُمَّ ٱلۡبِسۡنِي خَشُوۡعَ الْإِيۡمَانِ بِالۡعِزِّ قَبُلَ حُشُوۡعِ الذُّلِ فِي النَّارِ ٱثَنِيُ عَلَيُكَ يَا رَبِّ اَحُسَنَ الثَّنَاءِ لِآنَّ بَلَائَك عِنْدِى اَحُسَنَ الْبَلَآءِ اَللَّهُمُّ وَ اَفِقْنِی مِنُ عَوْنِك وَ

تَایِیْدِك وَ تَوُفِیْقِك وَ رِفْدِك وَارُزُقْنِی شَوْقًا اِلٰی لِقَآئِك وَ نَصُرًا فِی نَصْرِك حَتّٰی

اَجِدُ حَلاَوةَ ذَلِك فِی قَلْبِی وَاعْزِمُ عَلٰی اَرْشَدِ اُمُورِی فَقَدْ تَرای مَوْقِفِی وَ مَوْقِفِی وَ مَوْقِفِ اَصْحَابِی وَلا یَخْفٰی عَلَیْك شَیْءٌ مِن اَمْرِی اَللَّهُمَّ اِنِی اَسْئَلُك النَّصُرَ الّٰذِی نَصَرُت بِه رَسُولُك وَ فَرَّقْت بِه بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حَتَّی اَقَمْت بِه دِینَك النَّصُرَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ حَتَّی اَقَمْت بِه دِینَك الْلَهُمَّ اِنِی اَسْئَلُك النَّصُرَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الل

#### (YY)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيُهِ السَّلاَمُ فِي صَفَيْن قَبُل رَفع الْمَصَاحِف الشَّرِيُفَة فَلَمَّا رَفَعُوهَا وَ اَبُو قَوْل آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيُن عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَآء فَقال بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلْكَ الْعَافِيةَ مِنْ جُهُدِ الْبَلَاءِ وَ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعُدَآءِ اَللَّهُمَّ اعْفِرُلِیُ ذَنْبِی وَزَكِ عَمَلِی وَاغْسِلُ خَطَایَای فَانِی ضَعِیْف الِی مَا قَویْت و اَفْسِمْ لِی ذَنْبِی وَزَكِ عَمَلِی وَاغْسِلُ خَطَایَای فَانِی ضَعِیْف الِی مَا قَویْت و اَفْسِمْ لِی حِلْمًا تَشُدُ بِهِ بَابَ الْجَهُلِ وَعِلْمًا تُفَرِّجُ بِهِ الْجَهَالاَتِ وَیَقِیْنًا تُذُهِبُ بِهِ الشَّكُ عِنْی وَ فَهُمًا تُحُرِجُنِی بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُنَضِّلاَتِ وَ نُورًا اَمُشٰی بِهِ فِی النَّاسِ عَنِی وَ فَهُمًا تُحُرِجُنِی بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُنَضِّلاَتِ وَ نُورًا اَمُشٰی بِهِ فِی النَّاسِ وَاهْتَدِی بِهِ فِی الظَّلُمَاتِ اللَّهُمَّ اصْلِحُ لِی سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ اَهْتَرِی وَ بَشَرِی وَ قَلْبِی صَالِحًا بَاقِیًا تُصْلِحُ بِهَامَا بَقِی مِنْ جَسَدِی اَسْتَلُك الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اِنِّی اَسْتَلُك ای اَقْلَا الرَّاحَة عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اِنِی اَسْتَلُك اَی عَمَلِ کَانَ اَحَبُ اِلْیُك وَ اَقْرَبُ وَ الْعَرْبُ وَ اَقْرَبُ وَ الْعَمُو عِنْدَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اِنِی اَسْتَلُك اَی عَمَلِ کَانَ اَحْبُ اِلْیُك وَ اَقُربُ

لَدَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمَلُنِي فِيهِ أَبَدًا ثُمَّ لَقِّنِي آشُرَفَ الْآعُمَالِ عِنْدَكَ وَ اتِّنِي فِيهِ قُوَّةً وَ صِدُقًا وَ جِدًّا وَ عَزَمًا مِنُكَ وَ نِشَاطًا ثُمَّ اجْعَلْنِي أَعْمَلُ اِبْتِغَآءَ وَجُهِكَ وَ مَعَاشًا فِيُمَا اتَيُتَ صَالِحِيُ عِبَادِكَ ثُمَّ اجُعَلَنِيُ لاَ أَشُتَرِيُ بِهِ ثَمَنًا وَلاَ ٱبْتَغِيُ بِهِ بَدَلاً وَلاَ تُغَيِّرُهُ فِي سَرَّآءَ وَلاَ ضَرَّآءَ وَلاَ كَسِلاً وَلاَ نِسْيَانًا وَلاَ رِيَآءً حَتَّى تَتَوَقَّانِي عَلَيْهِ وَارُزُقْنِي اَشُرَفَ الْقَتُلِ فِي سَبِيلِكَ انْصُرُك وَ اَنْصُرُ رَسُولَكَ اَشْتَراى بِهِ الْحَياوة الْبَاقِيَةَ بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ اَعِيِّي بِمَرْضَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ اَللَّهُمَّ اِيِّي اَسْتَلُكَ قَلْبًا سَلِيُمًا ثَابِتًا حَفِيْظًا مُنِيبًا يَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ فَيَتْبَعُهُ وَ يُنكِرُ الْمُنكَرَ فَيَجْتَنِبُهُ لا فَاجِرًا وَلاَ شَقِيًّا وَلاَ مُرْتَابًا يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بَالرَّحُمَةِ يَا مَنُ سَبَقَتُ رَحُمَتُهُ غَضَبَهُ ٱسْتَلُكَ أَنُ تَجُعَلَ حَيْوتِي زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْوَفَاةَ نَجَاةً فِي كُلِّ شَرٍّ وَاخْتِمُ لِي عَمَلِي بِالشَّهَادَةِ يَا عُدَّتِي فِي كُرُبَتِي وَ يَا صَاحِبِي فِي حَاجَتِيُ وَ يَا وَلِيَّ فِي نِعُمَتِي ٱسْتَلُكَ أَنْ تَرُزُقَنِي شُكُرَ نِعُمَتَكَ وَ صَبُرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ رِضًى بِقَدُرِكَ وَ تَصُدِيُقًا بِوَعُدِكَ وَ حِفْظًا لِوَصِيَّتِكَ وَ وَرُعًا وَ تَوَكُّلاً عَلَيُكَ وَ اِعْتِصَامًا بَحَبُلِكَ وَ تَمَسُّكًا بِكِتَابِكَ وَ مَعْرِفَةً بِحَقِّكَ وَ قُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ وَ نِشَاطًا لِذِكُوكَ مَا اسْتَعُمَرْتَنِي فِي أَرْضِكَ فَاِذَا كَانَ مَالاً بُدَّ مِنْهُ الْمَوْتَ فَاجُعَلُ مَيْتَنِي قَتُلاً فِي سَبِيلِكَ بِيَدِ شَرّ خَلَقِكَ وَاجْعَلُ مَصِيْرِي فِي الْآحُيَآءِ الْمَرُزُوقِينَ عِنْدَكَ فِي دَارِ الْحَيْوَانِ اَللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْيَقِيْنَ فِي قَلْبِي وَ خَوْفَكَ فِي نَفْسِي وَ ذِكْرَكَ عَلَى لِسَانِي ٱللَّهُمَّ اجُعَلُ رَغْبَتِي

فِي مَسْئَلَتِي إِيَّاكَ رَغْبَةَ أَوْلِيَآئِكَ فِي مَسَآئِلِهِمُ وَاجْعَلُ رَهْبَتِي إِيَّاكَ فِي اسْتَجَارَتِي مِنُ عَذَابِكَ رَهُبَةَ أَوُلِيَآئِكَ أَللَّهُمَّ فَاسْتَعُمِلْنِي فِي مَرُضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ عَمَلاً لاَ اتُرُكَ شَيْنًا مِنْ مَرَضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ فَخَافَةَ اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ دُوْكَكَ اَللَّهُمَّ وَمَا اتَيُتَنِي يُحُدِثُ لِيُ بِهِ ذِكْرًا وَّ اَحْسِنُ لِيُ بِهِ ذُخْرًا وَمَا زَوَيْتَ عَيِّيُ مِنْ عَطَآءٍ وَ اتَّيُتَنِي عَنْهُ غِنِّي فَاجُعَلُ لِي فِيُهِ أَجُرًا وَ اتَّيُتَنِي عَلَيْهِ صَبْرًا ٱللَّهُمَّ سُدَّ فَقُرى فِي الدُّنْيَا وَلاَ تُلَهِنِي عَنُ عِبَادَتِكَ وَلاَ تُنْسِنِي ذِكُرَكَ وَلاَ تُقَصِّرُ رَغَبَتِي فِيُمَا عِنُدَكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْحُزُن وَالْعَجْز وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَ سُوِّءِ الْخُلُقِ وَ ضَلْعِ الدَّبُنِ وَ غَلَبَةِ الرَّجَالِ وَ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَ تَوَالِيَ الْآيَّامِ وَ شَرِّ مَا يَعُمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الْآرُضِ وَ بَلِيَّةٍ لاَ اَسْتَطِيُعُ عَلَيْهِ صَبْرًا وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوُ بَاعَدَ مِنْكَ أَوُ صَرَفَ عَنِي وَجُهَكَ أَوْ نَقَصَ مِنَ حَظِّي عِنْدَكَ وَ أَعُوٰذُ بِكَ أَنْ تَحُولُ خَطَايَايَ اَوُ ظُلُمِيُ اَوُ اِسُرَافِيُ عَلَى نَفُسِيُ وَ اِتِّبَاعَ هَوَ آئِيُ وَاسْتِعُمَالَ شَهُوتِي دُوُنَ رَحُمَتِكَ وَ بِرِّكَ وَ فَضَلِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ مَوْعُوْدِكَ عَلَى نَفْسِكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنُ صَاحِبِ سُوٓءٍ فِي الْمَغِيُبِ وَالْمَحُضِرِ فَإِنَّ قَلْبَهُ يَرْعَانِيُ وَ عَيْنَاهُ تَنْظُرَانِي وَ أَذُنَاهُ تَسْمَعَانِي إِنَّ رَاى حَسَنَةً اَخُفَاهَا وَ إِنَّ رَاى سَيِّئَةً اَبُدَاهَا وَ اَعُوذُبِكَ مِنَ طَمُع يُدُنِيُ إِلَى طَمُع وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ ضَلاَلَةٍ تُرُدِينِي وَ مِنْ فِتُنَةٍ تُعُرِضُ بِي وَ مِنَ خَطِينَةٍ لاَ تَوْبَةَ مَعَهَا وَ مِنْ مَنْظَرِ سُوٓءٍ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ عِنْدَ غَضَاضَةِ الْمَوْتِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالشَّكِ وَالْبَغِي وَالْحَمِيَّةِ وَالْغَضَبِ وَ اَعُوذُبِك مِنَ شَيْءٍ يُطُغِيُنِي وَ مِنَ فَقُر يُنُسِينِنِي و مِنَ هُوًى يُرُدِيْنِي وَ مِنَ عَمَل يُخُزِينِي وَ مِنْ صَاحِبِ يُغُوِينِي اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوُم اَوَّلُهُ فَزَعٌ وَ اخِرُهُ جَزَعٌ تَسُودُ فِيُهِ الْوُجُوهُ وَ تَجُفُّ فِيْهِ الْآكْبَادُ وَ اَعُوذُهِكَ اَنَ اَعُمَلَ ذَنْبًا مُحِيطًا لاَ تَغُفِرُهُ آبَدًا وَ مِنْ ذَنُبِ يَمُنَعُ خَيْرَ الْأَخِرَةِ وَ مِنْ آمَلِ يَمُنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَ مِنْ حَيْوةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاةِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْهَزُلِ وَ مِنْ شَرِّ الْقَولِ وَالْفِعُلِ وَ مِنُ سُقُم يَشُعَلَنِي وَ مِنُ صَحَّةٍ تُلْهِينِي وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ التَّعَبِ وَالنَّصَب وَالْوَصَب وَالضِّيُن وَالضَّلاَلَةِ وَالْغَآئِلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْدِلَّةِ وَالْمَسُكَنَةِ وَالرّيَآءِ وَالسُّمُعَةِ وَالنِّدَامَةِ وَالْحُزُنِ وَالْخُشُوعِ وَالْبَغَى وَالْفِتَنِ وَ مِنُ جَمِيْعِ الْأَفَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَ بَلَّاءِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ وَسُوسَةِ الْآنُفُسِ وَ مِمَّا لاَ تُحِبُّ مِنَ الْقَولِ وَالْفِعُلِ وَالْعَمَلِ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْحِسِّ وَللِّبْسِ وَ مِنُ طَوارِقِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ٱنْفُسِ الْجِنِّ وَ ٱعْيُنِ الْإِنْسِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوٰذُبِكَ مِنُ شَرِّ نَفُسِي وَ مِنَ شَرِّ لِسَانِي وَ مِنُ شَرِّ سَمُعِي وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِى وَ أَعُوٰذُ بِكَ مِنُ نَفْسِ لاَ تَشْيَعُ وَ مِنْ قَلْبِ لاَ تَخْشَعُ وَ مِنْ دُعَآءٍ لاَ يُسْمَعُ وَ مِنْ صَلُوةٍ لاَ تُقْبَلُ اَللَّهُمَّ لاَ تُخَلِّنِي فِيُ شَيْءٍ مِنْ عَذَابِكَ وَلاَ تَرُدِّنِي فِي ضَلاَلَةٍ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُبِكَ بِشِدَّةِ مُلْكِك وَ عِزَّةِ قُدُرَتِكَ وَ عَظُمَتِكَ وَ سُلُطَانِكَ وَ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ آجُمَعِينَ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الْجَمَلِ قَبُلَ الْوَاقِعَةِ بِسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَحُمَدُكَ وَ اَنْتَ لِلْحَمْدِ اَهُلَّ عَلَى حُسُن صَنِيُعِكَ اِلَيَّ وَ تَعَطَّفِكَ عَلَيّ وَ عَلَى مَا وَصَلْتَنِي بِهِ مِنَ نُورِكَ وَ تَدَارَ كُتَنِي بِهِ مِنْ رَحُمَتِكَ وَ اَسُبَغُتَ عَلَيَّ مِنَ نِعُمَتِكَ فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِي يَا مَوُلاً يَ مَا يَحِقُ لَكَ بِهِ جُهُدِي وَ شُكُرِي لِحُسُنِ عَفُوكَ وَ بَالْائِكَ الْقَدِيْمِ عِنْدِي وَ تُظَاهِرُ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ وَ قَتَابُعِ آيَادِيُك لَدَىَّ لَمْ تَبُلُغُ إِحْرَازَ حَظِّيُ وَلاَ اِصُلاَحَ نَفُسِيُ وَ لَكِنَّكَ يَا مَوُلاَيَ بَدَاتَنِي أَوَّلاً بِاحْسَانِكَ فَهَدَيْتَنِي لِدِينِكَ وَ عَرَّفَتَنِي نَفُسَكَ وَ ثَبَّتِنِي مَا فِي أُمُورِي بِالْكِفَايَةِ كُلِّهَا وَالصُّنُع بِي فَصَرَفُتَ عَنِّي جَهُدَ الْبَلَّاءِ وَ مَنَعُتَ مِنِّي مَحُذُورَ الْقَضَآءِ فَلَسُتُ اَذْكُرُ مِنْكَ اِلاَّ جَمِيُلاً وَلَمُ اَرَمِنُكَ اِلاَّ تَفْضِيُلاَّ اللَّي كُمُ مِنُ بَلَاءٍ وَ جُهُدٍ صُرفَ صَرَفْتَهُ عَنِّي وَ اَرَيْتَنِيْهِ فِي غَيْرِي وَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِي غَيْرِي اَقْرَرُتَ بِهَا عَيْنِيُ وَ كُمْ مِنْ صَنِيْعَةٍ شَرِيْفَةٍ لَكَ عِنْدِي اللِّي ٱنْتَ الَّذِي تُجِيْبُ فِي الْإِضْطِرَارِ دَعُوتِي وَ آنت الَّذِي تُنَفِّسُ عِنْدَ الْغُمُوم كُرُبَتِي وَ آنْتَ الَّذِي تَأْخُذُلِي مِنَ الْآعُدَآءِ بِظُلَامَتِي فَمَا وَ جَدُتُكَ وَلاَ أَجِدُكَ بَعِيدًا مِنِّي حِيْنَ أُرِيُدُك وَلاَ مُنْقَبِضًا عَيِّي حِيْنَ اَسْتَلُك وَلاَ مُعُرِضًا عَيِّي حِيْنَ اَدْعُولَكَ فَانْتَ اللهي أجدُ صَنِيُعَكَ عِنْدِي مَحُمُودًا وَ حُسُنَ بَأَلَائِكَ عِنْدِي مَوْجُودًا وَ جَمِيُعِ أَفْعَالِكَ

جَمِيُلاً يَحْمِدُك لِسَانِيُ وَ عَقَلِي وَ جَوَارِحِيُ وَ جَمِيْعِ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي يَا مَوُلاَىَ اَسْنَلُكَ بِنُورِكَ الَّذِي اشْتَقَقُتُ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ عَظَمَتِكَ الَّتِي اشْتَقَقَّتَهَا مِنْ مَشِيَّتِكَ وَ اَسْتَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِي عَلاَ اَنْ تَمُنَّ عَلَىَّ بِوَاجِبِ شُكُرِيُ نِعُمَتِكَ. رَبِّ مَا أَحُرَصَنِي عَلَى مَا زَهَدُتَنِي فِيْهِ وَ حَثَثْتَنِي عَلَيْهِ وَ اِنَ لَمُ تُعِنِّي عَلَى دُنْيَايَ بِزُهُدٍ وَ عَلَى الْحِرَتِيُ بِتَقُوِّي هَلَكُتُ رَبِّ دَعَتُنِي دَوَاعِيَ الدُّنْيَا مِنُ حَرُثِ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ فَاجَبُتُهَا سَرِيُعًا وَ رَكَنْتُ اِلَيْهَا طَآئِعًا وَ دَعَتْنِي دَوَاعِيَ الْاخِرَةَ مِنَ الزُّهْدِ وَالْإِجْتِهَادِ فَكُبُوتُ لَهَا وَلَمْ أُسَارِعُ اِلَيْهَا مُسَارَعَتِي اِلَى الُحُطَامِ الْهَامِدِ وَالْهَشِيُمِ الْبَآئِدِ وَالسَّرَابِ الذَّاهِبِ عِنْ قَلِيُل رَبِّ خَوَّفُتَنِي وَ شَوَّقُتَنِيُ وَاحْتَجَجْتَ عَلَيَّ فَمَا خِفُتُكَ حَقَّ خَوُفِكَ وَ أَخَافُ أَنُ ٱكُونَ قَدْ ثَبَطُتُ عَنِ السَّعٰي لَكَ وَ تَهَاوَنُتُ لِشَيْءٍ مِنَ اِحْتِجَاجِكَ ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلُ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا سَعِيى لَكَ فِي طَاعَتِكَ وَامْلَا قَلْبِي خَوْفَكَ وَ خَوْلُ تَثْبِيُطِي وَ تَهَادُنِي وَ تَفُريُطِي وَ كُلُّ مَا اَخَافُهُ مِنُ نَفُسِي فَرُقًا مِنُكَ وَ صَبُرًا عَلَى طَاعَتِكَ وَ عَمَلاً بهِ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَاجْعَلُ جُنَّتِي مِنَ الْخَطَايَا حَصِينَتَةً وَ حَسَنَاتِي مُضَاعَفَةً فَإِنَّكَ تُضَاعِفُ لِمَنُ تَشَآءُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ دَرَجَاتِي فِي الْجِنَانِ رَفِيُعَةً وَ اَعُودُ بِك رَبِّ مِنُ رَفِيُعِ الْمَطُعَمِ وَالْمَشُرَبِ وَ اَعُودُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْلَمُ وَ مِنْ شَرِّ مَالاً اَعُلَمُ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْفَوَاحِشَ كُلِّهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَعُوٰذُ بِكَ يَا رَبّ أَنَّ أَشُتَرِىَ الْجَهُلَ بِالْعِلْمِ كَمَا اشْتَراى غَيْرِى أوالسَّفَهَ بِالْحِلْمِ أو الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ أَوِ الطَّلاَلَةَ بِالْهُدَى أَوِ الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ يَا رَبِّ مُنَّ عَلَىَّ بِذَلِكَ فَاِنَّكَ تَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ وَلاَ تُضِيْعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

#### (YO)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوِّ مُحَارِبًا بِيَا مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا لَقِي الْعَدُوِّ مُحَارِبًا بِسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِلْيُكَ اَفَضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْاَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْاَبْصَارُ وَ نَقِلَتِ الْاَقْدَامُ وَ انْضِيَتِ الْاَبْدَانُ اَللَّهُمَّ قَدُ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتُ مَرَاجِلُ الْاَقْدَامُ وَ انْضِيَتِ الْاَبْدَانُ اللَّهُمَّ قَدُ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتُ مَرَاجِلُ الْاَقْدَامُ وَ انْشَكُرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اِنَّا نَشُكُرُ اللَّهُمَّ فَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثُرَةً عَدُونَا وَ تَشَتَّتِ اَهُو آئِنَا رَبَّنَا الْاَضْعَانِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَشُكُرُ اللَّكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثُرَةً عَدُونَا وَ تَشَتَّتِ اَهُو آئِنَا رَبَّنَا اللَّهُ الْفَاتِحِينَ.

#### (PV)

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذًا حَزَنَةَ آمُرٌّ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ احُرُسُنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنَفُنِي بِرُكُنِكَ الَّذِي لاَ يُضَامُ وَاغْفِرُ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ يَا رَبِّ لاَ اَهْلِكُ وَ اَنْتَ الرَّجَآءُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَعَزُّ وَ اَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحُذَرُ بِاللهِ اَسْتَنْحِجُ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَتَوَجَّهُ يَا كَافِيَ اِبْرَاهِمَ نَمُرُودَ وَ مُوسِلَى فِرُعَوْنَ اِكْفِنِي مِمَّا مَا اَنَا فِيْهِ اللهُ رَبِّيُ لاَ اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا حَسْبِى الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِيُنَ حَسْبِى الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِيُنَ حَسْبِى الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِيُنَ حَسْبِى الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِيُنَ حَسْبِى مَنُ لَمُ يَزَ حَسْبِى مُذُقَطَّ حَسْبِى اللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَمُنُوعِيْنَ حَسْبِى مَنُ لَمُ يَزَ حَسْبِى مُذُقَطَّ حَسْبِى اللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ لَمُ يَزَ حَسْبِى مُذُقَطً حَسْبِى اللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ لَمُ يَزَ حَسْبِى مُذُقَطً حَسْبِى اللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ مَن الْمَمُنُوعِينَ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

#### (YY)

# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَكَانَ مِنْ مَاللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم. بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَمِلْتَ سَبِيُلاَّ مِنْ سُبُلِكَ فَجَعَلْتَ فِيْهِ رضَاكَ وَ نَدَيْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَآتِك وَ جَعَلْتَهُ اَشُرَفَ سَبِيلِكَ عِنْدَنَا ثَوَابًا وَ اَكُرَمِهَا لَدَيْكَ بَابًا وَ اَحَبَّهَا اِلَيْكَ مَسْلَكًا ثُمَّ اشْتَرَيْتَ فِيُهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَ اَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَ يُقُتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِايةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُآن فَاجُعَلْنِي مِمَّنِ اشْتَرِاى فِيُهِ مِنْكَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَ فَى لَكَ بِبَيْعِهِ الَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِب وَلاَ نَاقِصِ عَهُدًا وَلاَ مُبَدِّلِ تَبُدِيُلاً إِلاَّ اِسْتِنْجَازًا لِمَوْعِدِكَ وَ اِسْتِحْبَابًا لِمُحَيَّتِكَ وَ تَقَرُّبًا إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاجْعَلُ خَاتِمَةَ عَمَلِي وَارُزُقُنِي لَكَ وَ بِكَ مَشْهَدًا تُوْجِبُ لِيُ بِهِ الرِّضَا وَ تَحُطُّ عَيِّيٌ بِهِ الْخَطَايَا وَاجْعَلْنِي فِي الْآحُيّاءِ الْمَرُزُوقِينَ بِآيُدِى الْعُدَاةِ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَآءِ الْحَقّ وَ رَايَةِ الْهُداى مَاضِيًا عَلَى نُصُرَتِهِمُ قِدُمًا غَيْرَ مُوَلِّ دُبُرًا وَلاَ مُحَدِّثٍ شَكًّا وَ اَعُوٰذُبِكَ عِنُدَ ذَٰلِكَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحِيْطِ لِلْآعُمَالِ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اِصْلاَحِ الْمُخَالِفِيْنَ السَّلاَمُ فِي اِصْلاَحِ الْمُخَالِفِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ احْقِنُ دِمَآئِنَا وَ دِمَآئَهُمُ وَ اَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ وَ اَهْدِهِمُ مِنُ ضَلاَلَتِهِمْ حَتَّى يَعُرِفَ الْحَقَّ مِنْ جَهِلَهُ وَ يَرُعُوِىَ مِنَ الْغَيِّ وَالْعُدُوانِ وَ مَنْ لِهَج بِه.

#### (Y9)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عِنْدَ ابَاءِ النَّاسِ عَنِ الْجِهَادِ بَعُدَ آيَّامِ عَوْدَتِهِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم

اللهُمُّ اَيُّمَا عَبُدٍ مِنُ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلِةَ غَيْرَ الْجَآئِرِةِ وَالْمُسُلِحَةِ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنيَا غَيْرَ الْمَفُسَدَةِ فَابَى بَعُدَ سَمْعِه لَهَا إِلاَّ النَّكُوْسَ عَنْ نُصْرَتِك الدِّيْنِ وَالدُّنيَا غَيْرَ الْمَفُسَدَةِ فَابَى بَعُدَ سَمْعِه لَهَا إِلاَّ النَّكُوسَ عَنْ نُصْرَتِك وَالْإِبُطَآءِ عَلَى إِعْزَازِ دِيْنِكَ فَإِنَّا نَسْتَشُهِدُكَ عَلَيْهِ يَا أَكْبَرَ الشَّاهِدِيْنَ شَهَادَةً وَ وَالْإِبُطَآءِ عَلَى إِعْزَازِ دِيْنِكَ فَإِنَّا نَسْتَشُهِدُكَ عَلَيْهِ يَا أَكْبَرَ الشَّاهِدِيْنَ شَهَادَةً وَ فَالْإِبُطَآءِ عَلَى إِعْزَازِ دِيْنِكَ فَإِنَّا نَسْتَشُهِدُكَ عَلَيْهِ يَا أَكْبَرَ الشَّاهِدِيْنَ شَهَادَةً وَ نَسَعَشُهُدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا اسْكُنْتَهُ ارْضَكَ وَ سَمَواتِكَ ثُمَّ انْتَ بَعُدُ الْعَنِيُّ عَنُ نَصُرِهِ وَالْآخِذُ لَهُ بَدَنُهِ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السُّلاّمُ لِرَدِ الْآبَقِ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحُرٍ لُجِّيِّ يَغُشْهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنُ فَوُقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَغُضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذْ اَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْرٌ فَمَالَهُ مِنُ نُوْرٍ.

#### 

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي رَدِّ الْآبَقِ آيُضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ إِنَّ السَّمَآءَ سَمَآئُك وَالْآرُضُ اَرْضُك وَالْبَرُّ بَرُّك وَالْبَحُرُ بَحُرُك وَمَا بَيُنَهُمَا فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلِ الْآرُضَ بِمَا رَحُبَتُ عَلَى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ امْنِ اللّٰهِ مَا لَحُبَتُ عَلَى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ اصْنَقَ مِنُ مَسُكِ جَمُلٍ وَ خُدُ بِسَمُعِه وَ بَصَرِه وَ قَلْبِهِ اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِي فُلاَنٍ اصَنَقَ مِن مَسُكِ جَمُلٍ وَ خُدُ بِسَمُعِه وَ بَصَرِه وَ قَلْبِهِ اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِي اللهُ نُورً بَعْضِ إِذَا آخُرَجَ يَدَهُ بَعْضٍ اللهُ مَوْجٌ فَوْقِه سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَغُضٍ إِذَا آخُرَجَ يَدَهُ لَمُ يَجْعَلِ اللهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ.

وَكَانَ مِنْ دُعَائِمٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ لِرَادالطَّنَالَه بَعْدَ صَلاَةً رَكَعَتَيْنِ بَقُرَءُ فيها ينسَ بَعْدَ الْحَمْدِ

> بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمِ اَللَّهُمَّ يَا رَآدً الطَّآلَةِ رُدُّ عَلَىَّ ضَآلَّتِيُ.

#### (AY)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ لَهُ فِي وَجُهَهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَعُلَمُ بِي مِنْ نَفُسِي وَ اَنَا اَعُلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرُلَنَا مَالاً يَعْلَمُونَ.

#### (DE)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتَعَاذَةِ مِنَ الرِّيَآءَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ تَحُسُنَ فِى لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنِيَتِى اَوُ تُصْبِحَ فِيُمَا أَبُطِنُ لَكَ سَرِيُرَتِى مُحَافِظًا عَلَى رِيَآءِ النَّاسِ مِنْ نَفُسِى بِجَمِيْعِ مَا اَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ لَكَ سَرِيُرَتِى مُحَافِظًا عَلَى رِيَآءِ النَّاسِ مِنْ نَفُسِى بِجَمِيْعِ مَا اَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مَنَ فَابُدِى لِلنَّاسِ حُسُنَ ظَاهِرِى وَ أَفْضِى اللَيْكَ بِسُوّءِ عَمَلِى تَقَرُّبًا إلى عِبَادِكَ مِنْ فَأَبُدِى لِلنَّاسِ حُسُنَ ظَاهِرِى وَ أَفْضِى اللَيْكَ بِسُوّءِ عَمَلِى تَقَرُّبًا إلى عِبَادِك

#### $(\triangle \bigcirc)$

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الْاسْتِخَارَةَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### (PA)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآيَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْخُرُوجِ اللَّي السَّفَرِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُونُ دُبِكَ مِنْ وَعُثَآءِ السَّفَرِ وَ كَآ بَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوٓءِ الْمَنْظَرِ فِي

النَّفُسِ وَالْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَافِظُ فِيُ النَّفُسِ وَالْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُلِ وَلاَ يَجْمَعُهَا غَيْرُكَ لِآنَّ الْمُسْتَخُلِفَ لاَ الْحَضِرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيُفَةُ فِي الْآهُلِ وَلاَ يَجْمَعُهَا غَيْرُكَ لِآنَّ الْمُسْتَخُلِفَ لاَ يَكُونَ مُسْتَخُلِفًا.

#### (VW)

# وَكَانَ مِنَ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ تَوْجَهُ اللَّي الْيَمِيْنِ السَّلاَمُ حِيْنَ تَوْجَهُ اللَّي الْيَمِيْنِ بَسُم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱتَوَجَّهُ اِلْيُكَ بِلاَثِقَةٍ مِنِّي بَغِيُرِكَ وَلاَ رَجَآءٍ يَاوِي بِي اِلاَّ اللَّك وَلا قُوَّةٍ اَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَلاَ حِيْلَةٍ ٱلْجَآءُ إِلَيْهَا إِلاًّ طَلَبَ فَضْلِكَ وَالتَّعَرُّضَ لِرَحُمَتِك وَالسُّكُونَ اِلِّي اَحُسَن عَادَتِكَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِيُ فِي وَجُهِي هَٰذَا مِمَّا أُحِبُّ وَ أَكُرهُ فَإِنَّمَا أَوُقَعَتُ عَلَيَّ فِيُهِ قُدُرَتُكَ فَمَحُمُوْدٌ فِيُهِ بَلَاوُك مُنْتَصِحٌ فِيُهِ قَضَاؤُكَ فَانُتَ تَمُحُوا مَا تَشَآءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمَّ الْكِتَابِ اَللَّهُمَّ فَاصُرِفُ عَيِّي مَقَادِيْرَ كُلِّ بَلَّاءٍ وَ مَقَاصِدَ كُلِّ لا وَآءٍ وَابْسُطُ عَلَيَّ كَنَفًا مِنُ رَحُمَتِكَ وَسَعَةً مِنُ فَضَٰلِكَ وَ لُطُفًا مِنْ عَفُوكَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعُجيْلَ مَا أَخَرَّتَ وَ تَاخِيْرَ عَجَّلُتَ وَ ذَٰلِكَ مَعَ مَا اَسْتَلُكَ اَنُ تَحُفَظَنِي فِي اَهْلِي وَ وُلْدِي وَ صُرُوفِ حُزَانَتِي بِٱفْضَلِ مَا خَلَقُتَ بِهِ غَآئِبًا مِنَ الْمُوْمِئِينَ فِي تَحْصِين كُلّ عَوْرَةٍ وَ سَتُر كُلّ سَيّئَةٍ وَحَطّ كُلِّ مَعُصِيَةٍ وَ كِفَايَةِ كُلِّ مَكُرُوهٍ وَارُزُقُنِي شُكُرَكَ وَ ذِكُرَكَ عَلَى ذَٰلِكَ وَ حُسُنِ عِبَادِكَ وَالرِّضٰي بِقَضَآئِكَ. يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعَلْنِي وَ وُلْدِي وَمَا خَوَّلْتَنِي وَ رَزَقْتَنِى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي حِمَاكَ الَّذِي لاَ يُسْتَبَاحُ وَ ذِمَّتِكَ الَّتِي لاَ تُحُقَّرُ وَ جَوَارِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَ اَمَانِكَ الَّذِي لاَ يُنقَضُ وَ سَتْرِكَ الَّذِي لاَ يُهْتَكُ فَرَادُ وَ جَوَارِكَ وَ سَتْرِكَ كَانَ امِنَا مَحُفُوظًا وَلاَ فَوالَّهُ مَنْ كَانَ فِي حِمَالِكَ وَ ذِمَّتِكَ وَ جَوَارِكَ وَ سَتْرِكَ كَانَ امِنَا مَحُفُوظًا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَةِ إِذَا رَمَى إِلَى الْقِتَالِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَ إِنَّا اللَّى رَبِّنَا لَمُنَقَلِبُونَ الْحَمُدُ سُبُحَانَ الَّذِي مَبِّنَا لَمُنَقَلِبُونَ الْحَمُدُ لللهِ عَلَيْنَا وَ فَضُلِهِ الْعَظِيم.

#### (A9)

وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ يَوُمَ فِي خُطُبَةِ الْإِسْتَشِقآءِ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ اللهِ سَابِغَ النِّعَمِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ بَارِئَ النَّسَمِ الَّذِئَ جَعَلَ السَّمُواتِ لِكُرُ سِيَّةِ عِمَادًا وَ جَعَلَ الْاَرُضَ لِلْعِبَادِ مِهَادًا وَالْجِبَالِ اَوْتَادًا مَلاَئِكَتَهُ عَلَى سِيَّةِ عِمَادًا وَ جَمَلَةً عَرُشِهِ عَلَى الْاَرُضَ لِلْعِبَادِ مِهَادًا وَالْجِبَالِ اَوْتَادًا مَلاَئِكَتَهُ عَلَى اَرُجَآئِهَا وَ اَقَامَ بِعِزَّتِهِ اَرُكَانَ الْعَرُشِ وَ اَشُرَقَ ارْجَآئِهَا وَ اَقَامَ بِعِزَّتِهِ اَرْكَانَ الْعَرُشِ وَ اَشُوقَ بِضَوَّةِ شَعَاعِ الشَّمُسِ وَ اَطُفَأ بِشُعَآئِهِ ظُلُمَةَ الْعَطَشِ وَ فَجَّوَ الْاَرُضَ عُيُونًا وَ الْعَطْشِ وَ فَجَوَ الْاَرْضَ عُيُونًا وَ

الْقَمَرَ نُورًا وَالنُّجُومَ بُهُورًا ثُمَّ تَجَلَّى فَتَمَكَّنَ وَ خَلَقَ فَاتُقَنَ وَ اقَامَ فَتَهُيمَنَ فَخَضَعَتُ لَهُ نَخُوَةُ الْمُسْتَكُبِرِ وَ طَلَبَتُ اِلَّيْهِ خُلَّةُ الْمُتَمَسُكِنِ اَللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِك الرَّفِيُعَةِ وَ مَحَلَّتِكَ الْمَنِيُعَةِ وَ فَضُلِكَ السَّابِغَ وَ سَبِيُلِكَ الْوَاسِعِ اسْتَلُكَ أَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ كَمَا ذَانَ لَكَ وَ ذَعَا اِلَى عِبَادَتِكَ وَ وَفَلَى بِعَهْدِكَ وَ ٱنْفَذَ ٱحُكَامَكَ وَاتَّبَعَ ٱغُلاَمَكَ عِنْدِكَ وَ نَبِيَّكَ وَ ٱمِيْنِكَ عَلَىٰ عَهْدِك اِلَىٰ عِبَادِكَ وَ مُؤَيِّدِ مَنُ اَطَاعَكَ وَ قَاطِع عُذُرَ مَنُ عَصَاكَ اَللَّهُمَّ فَاجْعَلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ أَجُزَلَ مَنُ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيبًا مِنُ رَحْمَتِكَ وَ أَنْظَرَ مَنُ أَشُرَقَ وَجُهَةً بِسِجَالٍ عَطِيَّتِكَ وَ ٱقْرَبَ الْآنُبِيَآءِ زُلْفَةً يَوُمَ الْقِيامَةِ عِنْدَكَ وَ ٱوْفَرَهُمُ حَظًّا مِنُ رضُوانِكَ وَ ٱكْثَرَهُمُ صُفُونَ أُمَّةٍ فِيي جَنَابِكَ كَمَا لَمُ يَسُجُدُ لِلْآحُجَارِ وَ لَمْ يَعْتَكِفُ لِلْاشْجَارِ وَ لَمْ يَسْتَحِلُّ السِّبَآءَ وَلَمْ يَشُرِبِ اللِّمَآءَ اَللَّهُمَّ خَرَجْنَا اِلَيْكَ حِينَ فَأَجَاتَنَا الْمَضَآئِقُ الْوَعِرَةُ وَالْجَاتُنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَةُ وَ عَضَّتنا عَلاَئِقُ الشَّيُن وَ تَاَثَّلَتُ عَلَيْنَا لِوَاحِقُ الْمَيُن وَاعْتَكُوتُ عَلَيْنَا حَدَابِيُرُ السِّنِيُنَ وَ آخُلَفُتنَا مَخَآئِلُ النُّجُودِ وَاستَظْمَانَا لِصَوَارِخِ الْقَوْدِ فَكُنْتَ رَجَآءَ الْمُبْتَئِسِ وَ الثِّقَةَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدُعُولُكُ حِينَ قَنَطَ الْآنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلَّائِكَةِ الصُّفُوفِ وَالْعِنَانِ الْمَكُفُوفِ اَنُ لا تَرُدُّنَا خَآئِبِيْنَ وَلاَ تُوَّاخِذُنَا بِأَعْمَالِنَا وَلاَ تُحَاصَّنَا بِذُنُوبِنَا وَانْشُرُ عَلَيْنَا رَحُمَتِك بِالسَّحَابِ الْمُتَآلِقِ وَ النَّبَاتِ الْمُؤنِقِ وَامْنُنُ عَلَى عِبَادِكَ بِتَنُوبِعِ الثَّمَرَةِ وَ أَحْي بِلاَدِكَ بِبُلُوع الزَّهَرَةِ وَ اَشُهِدُ مَلْائِكَتِكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ سَقَيًا مِنُكَ نَافِعَةً

مُحْيِيَةً هَنِيُنَةً مَرِيْنَةً مَرُوِيَّةً تَآمَّةً عَآمَّةً طَيْبَةً مُبَارَكَةً مَرِيْعَةً دَآئِمَةً غَرُزُهَا وَاسِعًا ذَرُّهَا زَاكِيًا نَبُتُهَا نَامِيًا زَرُعُهَا نَاضِرًا عُودُهَا سَامِرًا فَرُعُهَا مُمُرِعَةً اَثَارُهَا غَيُرَ حُلَّبِ بَرُقُهَا وَلاَ جَهَامٍ عَارِضُهَا وَلاَ قَضُع رَبَابُهَا وَلاَ شَفَّانِ ذِهَابُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَالْخَيْرِ عَلَى آهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيُفَ مِنُ عِبَادِكَ وَ تُحْيَى بِهَا الْمَيَّتَ مِنُ بِلاَدِكَ وَ تَضُمُّ بِهَا الْمَبْسُوطَ مِنْ رِزُقِكَ وَ تُخُرِجُ بِهَا الْمَخُزُونَ مِنَ رَحُمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنُ نَائَى مِنُ خَلُقِكَ حَتَّى يَخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَى بِبَرُكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ وَ تُتُرَعَ بِالْقِيْعَانِ غُدْرَانُهَا وَ تُورِقَ ذُرَى الْأَكَام رَجَوَاتُهَا وَ يَدُهَامَّ بِذَرِي الْآكُمَامِ شَجَرُهَا وَ تُعْشِبَ بِهَا اَيُخَادُنَا وَ تَجْرِي بِهَا وَهَادُنَا وَ يُخَصِّبَ بِهَاجَنَابُنَا وَ تُقُبِلَ بِهَا ثِمَارُهَا وَ تُعُيِّشَ بِهَا مَوَاشِيْنَا وَ تُنْدِي بِهَا أَقَاصِيْنَا وَ نَسْتَعِيْنُ بِهَا ضَوَاحِيْنَا مِنَّةً مِنْ مِنْنِكَ مُجَلِّلَةً وَ نِعُمَةً مِنْ نِعَم مُفَصِّلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرُمِلَةِ وَ وَحُشِكَ الْمُهُمِلَةِ وَ بَهَآئِمِكَ الْمُعُمِلَةِ اَللَّهُمَّ ٱنْزِلُ عَلَيْنَا سَمَآءً مِدْرَارًا وَ اَسُقِنَا الْغَيْثَ وَاكِفًا مِغْزَاتٌ غَيْثًا مُغِيثًا مُمُرعًا مُجَلُجَلاً وَاسْعًا وَابِلاً نَافِعًا سَرِيْعًا عَاجِلاً سَحًّا وَابِلاً تُحْيِيُ بِهِ مَا قَدُ مَاتَ وَ تَردُ بهِ مَا قَدُ فَاتَ وَ تُخُرِجُ بِهِ مَا هُوَاتٍ. اَللَّهُمَّ اَسْقِنَا رَحْمَةً مِنْكَ وَاسْعَةً وَ بَرَكَةً مِنَ الْهَاطِل نَافِعَةً يُدَافِعُ الْوَدُقْ مِنْهَا الْوَدُقْ وَ يَتُلُو الْقَطُرُ مِنْهَا الْقَطُرَ مُنْبَجِسَةً بُرُوْقُهُ مُتَتَابِعَةً خُفُوقُهُ مُرُتَجِسَةً هُمُوعُهُ سَيْبُهُ مُسْتَدِرٌ وَ صَوْبُهُ مُسْبَطِرٌ وَلا تَجُعَلُ ظِلُّهُ عَلَيْنَا سُمُومًا وَ بَرُدُهُ عَلَيْنَا حُسُومًا وَ ضَوِّئَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَ مَاثَهُ رِمَادًا رِمُدَادًا اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُبكَ مِنَ الشِّرُكِ وَ هَوَادِيُهِ وَالظُّلَمِ وَ دَوَاهِيُهِ وَالْفَقُر وَ دُواعِيْهِ يَا مُعُطِى الْحَيْرَاتِ مِنْ اَمَاكِنِهَا وَ مُرُسِلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْك الْعَيْثُ الْمُغِيْثُ وَ اَنْتَ الْعِيَاتُ الْمُسْتَغَاتُ وَ نَحُنُ الْحَاطِئُونَ وَ مِنْ اَهُلِ الْغَيْثُ الْمُغِيْثُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَغْفِرُ الْعَقَارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَاهِلاَتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ اللّهُ نُوبِ وَ اَنْتَ الْمُسْتَغْفِرُ الْعَقَارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَاهِلاَتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ اللّهُ مِنْ عَوَامٌ خَطَايَانَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللّهُمَّ قَدِ انْسَاحَتُ جِبَالْنَا وَاعَبَرَّتُ فِي مَرَابِضِمِهَا وَ عَجَّتُ عَجِيْجَ الثَكَالِي عَلَى الرَّضْنَا وَ هَامَّتُ دَوَ آبُنَا وَ تَحَيِّرَتُ فِي مَرَابِعِهَا وَ الْجِنِيْنَ الله مَوَارِدِهَا حِيْنَ حَبِسَتُ اللّهُمَّ قَلُو السَّمَآءِ فَلَقَ لِذَالِكَ عَظْمَهَا وَ الْجِنِيْنَ اللّهُ مَوَارِدِهَا حِيْنَ حَبِسَتُ عَنُهَا قَطُرُ السَّمَآءِ فَلَقَ لِذَالِكَ عَظْمَهَا وَ الْجِنِيْنَ الله مَوَارِدِهَا حِيْنَ حَبِسَتُ عَنُهَا قَطُرُ السَّمَآءِ فَلَقَ لِذَالِكَ عَظْمَهَا وَ ذَهَبَ شَحُمُهَا وَانُقَطَعَ دَرُّهَا اللّهُمُ فَالَهُمُ السَّمَآءِ فَلَا لَاسَعْهَا وَ الْكِيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّ

(90)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّسْبِيْحِ بَعُدُ صَلْوةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ اللَّهِ السَّلاَمُ فِي التَّسْبِيْحِ بَعُدُ صَلْوةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَانَ مَنُ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ سُبْحَانَ مَنُ لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ سُبْحَانَ مَنُ لاَ يُنْفَدُ مَا عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنُ لاَ إِنْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ سُبْحَانَ مَنُ لاَ يُشَارِكُ آحُدًا فِي آمُرِهِ سُبْحَانَ مَنُ لاَ إِللهُ غَيْرَهُ. وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْقَافِهِ الْمَاهِ بِبَدِهِ الْيُمَنَى عَلَى الْيُسُرِى وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْقَافِهِ الْمَاءِ بِبَدِهِ الْيُمَنَى عَلَى الْيُسُرِى بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ وَالْحَمُدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَلَمْ يَجْعَلُهُ نَجِسًا.

(97)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْاِسْتِنَجَآءِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ حَصِّنُ فَرْجِيُ وَ اَعِفَّهُ وَاسُتُرْعَوْرَتِيُ وَ حَرِّمُنِيُ عَلَى النَّارَ۔

(9F)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْمَضْمَضَه بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ لَقِّنِيُ حُجَّتِيُ. يَوْمَ اَلْقَاكَ وَ اَطْلِقُ لِسَانِيُ بِذِكُوكَ.

#### (92)

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدُ الْإِسْتِنْشَاقَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الْرَحِيْمِ اللَّهُمَّ لاَ تُحَرِّمُ عَلَى رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَشُمُّ رِيْحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيْبَهَا.

#### (90)

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدَ غَسَلِ الْوَجُهِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ بَيِّضُ وَجُهِى يَوُمَ تَسُودُ فِيْهِ الْوُجُوْةَ وَلاَ تُسُودُ وَجُهِى يَوُمَ تَبْيَضُ فِيْهِ الْوُجُوْةَ وَلاَ تُسُودُ وَجُهِى يَوُمَ تَبْيَضُ فِيْهِ الْوُجُوْةَ.

#### (97)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ عِنْدَ غَسُلِ الْيَدِ الْيُمُنَّى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَعُطِنِيُ كِتَابِيُ بِيَمِينِيُ وَالْخُلُدَ فِيُ الْجِنَانِ بِيَسَارِيُ وَ حَاسِبُنِيُ حِسَابًا يَسِيْرًا.

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ غَسَلِ الْيَدِ الْيُسُرِى وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ غَسَلِ الْيَدِ الْيُسُرِى بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اللهُمَّ لاَ تُعْطِنِيُ كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ تَجْعَلُهَا مَغُلُولَةً اللي عُنُقِي وَ اَعُودُ بِك مِنُ مُقَطَّعَاتِ النِّيْرَانِ.

#### (AP)

وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّاسِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفُوكَ.

#### (99)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَسْحِ الرِّجُلَيْنِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَى عَلَى الصِّرَاطِ يَوُمَ تُزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ وَاجْعَلُ سَعْيِى فِيُمَا يُومَ يُرْضِيُكَ عَنِّى.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ بِعَلَى مِنْ دُعَاثِهِ السَّلاَمُ عِنْدَ وُضُوءِ النَّافِ الْمُجْمُعَةِ بِسُمِ اللَّامِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّامِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ، بِسُمِ اللهِ، بِسمِ اللهِ، خَيْرِ الْإِسْمَآءِ وَ اَكُرَمِ الْاَسُمَآءِ وَ اَشُرَفِ الْاَسُمَآءِ بِسُمِ اللهِ لِمَنُ فِي الْاَرْضِ وَ السَّمَآءِ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَحْيَا قَلْبِي بِالْإِيْمَانِ وَ رَزَقَنِي الْاسُلاَمَ اللهُمَّ تُبُ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَحْيَا قَلْبِي بِالْإِيْمَانِ وَ رَزَقَنِي الْاسُلاَمَ اللهُمَّ تُبُ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ الْحَمُدُ لِلهِ اللهِ اللهُمَّ اللهُمَّ تُبُ عَلَى وَ طَهِرُ قَلْبِي وَاقْضِ لِي بَالْحُسُنَى فِي عَافِيَةٍ وَ فِي عَافِيَةِ اَمُرِي وَ جَمِيعِهِ وَ عَلَي وَاقْضِ لِي بَالْحُسُنَى فِي عَافِيَةٍ وَ فِي عَافِيةِ اَمُرِي وَ جَمِيعِهِ وَ اللهِ عَلَى وَاللَّهِ مُن عَافِيةٍ وَ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ

#### $(() \cdot ())$

وَكَانَ مِنَ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ مُضِيِّهِ الْمَسْجِدَ فَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِةَ قَبُلَ اَنُ يَنِفُتِحَ الصَّلُوةِ

بِسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ يَسُتَلُهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ اَللَّهُمَّ فَاجْعَلُ مِنُ شَأْنِكَ شَأْنِ حَاجَتِي وَاقْضِ لِي فِي شَانِكَ حَاجَتِي وَ حَاجَتِي اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ الْعِتُقُ مِنَ النَّارِ وَ اَنُ تُقْبِلَ عَلَى بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ.

"ثُمَّ يَجُعَلُ رَاحِتِيهُ مِمَّا يَلِّي السَّمَآءُ وَ يَقُولُ".

اَلله اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ مُقَدَّسًا مُعَظَّمًا مُؤَقَّرًا اَلْحَمَدُ للهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكُ فِي المُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا اللهُ اَكُبَرُ اَهُلَ التَّكَبِيُرِ وَ الْحَمَٰدِ وَالثَّنَآءِ وَالتَّقُدِيُسِ وَالْمَجُدِ وَلاَ اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحُدٌ اللهُ ٱكْبَرُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي تَكْبِيرِي بَلُ مُخَلِصًا اَقُولُ وَ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ. اَعُودُ بِكَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. ثُمَّ أَمَكُن قَدَمَيْكَ مِنَ الْآرُضِ وَالصِّقُ اِحْدَاهُمَا بِالْآخُرِيٰ وَ اِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتُ و حَدِيْتُ النَّفُسِ وَ اَقْرَأُفِي الرَّكَعَةِ الْأُولِيٰ الْحَمَٰدُ و قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ واَلَمُ تَنُزيُلُ و حْمِ السَّجُدَةِ وَ إِنَّ أَحْبَبُتَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْقُرُانِ فَمَا تَيَسَّرَ وَ اقُرَءُ فِي الثَّانِيَةِ سُورَة ينس وَ فِي الثَّالِثَةِ حَمْ دُخَانُ فِي الرَّابِعَةِ تَبَارَكَ وَ اِنْ اَحْبَبُتَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرُانِ فَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَاِذَا قُضِيَتِ الرَّكَعَةُ الْأُولِيٰ فَقُلُ قَبُلَ اَنْ تَرْكَعَ وَ اَنْتَ قَائِمٌ خَمْسُ عَشَرَ مَرَّةً.

لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكُبَرُ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ وَ تَبَارَكَ اللهُ وَ تَعَالَىٰ مَا شَآءَ اللهُ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ مَلْجًا وَلاَ مَنْجًا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْوَتُرِ وَ الرَّمُلِ وَالْقَطَرِ وَ عَدَدَ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَدَدَ الشَّفَعِ وَالْوَتُرِ وَ الرَّمُلِ وَالْقَطَرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي النَّامَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ.

ثُمَّ ارُفَع يَدَيُك حُذَءَ مَنُكَبَيُك ثُمَّ كِبَّرُ وَ ارْكَعُ وَ قُلُهُ وَ آنْتَ رَاكِعٌ عَشَرًا ثُمَّ ارْفَع رَاسُكُ وَ الْكِعْ عَشَرًا ثُمَّ كَبِّرُ وَ اسْجُدُ وَ قُلُ هَذَا ارْفَعُ رَاسَكَ مِنْ رُكُوعِك وَ قُلُهُ وَ آنْتَ قَائِمٌ عَشَرًا ثُمَّ كَبِّرُ وَ اسْجُدُ وَ قُلُ هَذَا

الُكَلاَمَ وَ اَنْت سَاجِدٌ عَشَرًا ثُمَّ رَافِعٌ رَاسَكَ مِنْ سُجُودِكَ وَ قُلُهُ وَ اَنْتَ جَالِسٌ عَشَرًا ثُمَّ اسْجُدُ ثَانِيَة وَ قُلُ فِي سُجُودِكَ عَشَرًا ثُمَّ النَّهَضُ اِلَىٰ الثَّانِيَةِ وَ قُلُهُ قَبُلَ اَنُ تَقُرَأً عَشَرًا ثُمَّ تَفْعَلُ كَمَا فَعَلَتَ فِي الْاَوْلِهِ تَقُولُ.

وَاللَّهُ ٱكۡبَرُ ٱللَّهُ ٱكۡبَرُ اَللَّهُ ٱكۡبَرُ اَللَّهُ ٱكۡبَرُ

مِثْلُ الْكَلَّامِ الْلَوَّلِ وَ لَيَكُنُ تَشَهُّدُكَ فِي الرَّكَعَتَيْنَ الْلُولَيَيْنِ وَالْلَجِرِيْنَ وَ تَقُولُ.

بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِّمَّ الِّي تَوَجَّهُتُ اللَّكِ بِصَلاَتِي مُخْلِصًا لَكَ لاَ شَرِيْكَ لَك سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ كَذِبَ الْعَادِلُونَ بِكَ التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاةُ اللهِ اللهُمَّ الجُعَلُهَا صَلُوةً طَاهِرَةً مِنَ الرِّيَآءِ وَاجْعَلُهَا زَاكِيَةً لِي عِنْدَكَ وَ تَقَبَّلُهَا مِنِي يَا وَلِيَّ صَلُوةً طَاهِرَةً مِنَ الرِّيَآءِ وَاجْعَلُهَا زَاكِيَةً لِي عِنْدَكَ وَ تَقَبَّلُهَا مِنِي يَا وَلِيَّ اللهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مَحَمَّدٍ وَ عَلَى جَمِيْعِ اللهُ عَلَيْ وَ اللهِ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى جَمِيْعِ اللهُمُ عَلَى مَلَائِكَتِكُ وَخُصُصُ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ بِاَفُضَلِهَا وَ سَلِمُ عَلَى مَلَائِكَتِكُ وَخُصُصُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ بِاَفُضَلِهَا وَ سَلِمُ عَلَى مَلَائِكَتِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ بِاَفُضَلِهَا وَ سَلِمُ عَلَى مَلَائِكَتِكَ اللهُمُوّرِينَ وَاخُصُصُ جَبُرَائِيلُ وَ السَوافِيلَ وَ مِيْكَائِيلَ مِنْ سَلاَمَتِكَ بِاللهُ وَالِدِي اللهُ عَلَى عَبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاخُصُصُ اولِيَآئِكَ اللهُ خُلِصِينَ بِادُومِهِ وَ بَارِكَ سَلاَمَةً عَلَى عَبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاخُصُصُ اولِيَآئِكَ اللهُ خُلِصِينَ بِادُومِهِ وَ بَارِكَ عَلَى عَبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاخُصُصُ اولِيَآئِكَ اللهُ مُعْلِعِينَ بِادُومِهِ وَ بَارِكَ عَلَى وَالْمَاهُا فَيْ مَاللَهُ وَعَلَى وَالِدَى مَعَهُمُ وَ عَلَى اللهُ وَعِلَى اللهُ عَلَى وَالْمَاهُا فَيْ اللهُ مُعَلَى وَعَلَى وَالْمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ وَعَلَى وَالْمَا لَكُولِ اللهُ اللهُ عَلَى وَالْمَا لَهُ اللهُ عَلَى وَالْمَا لَوْلِكَ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ ال

"ثُمَّ سَلِّمُ وَ قُلُ بَعُدَ التَّسُلِيمَ"

اَللَّهُمَّ اِنِّى الشَّهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيُدًا اِنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ رَبِّى وَ اَنَّ رَسُولُك مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ نَبِيِّ وَ اَنَّ الدِّيْنَ الَّذِي شَرَعْتَ لَهُ دِيْنِى وَ اَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أُنُزِلَ اللهِ إِمَامِى وَ اَشْهَدُ اَنَّ قَولُكَ حَقِّ وَ اَنَّ قَضَآئَكَ حَقِّ وَ اَنَّ عَطَآئَكَ حَقٌّ عَدُلٌ وَ أَنَّ جَنَّتَكَ حَقٌّ وَ أَنَّ نَارَكَ حَقٌّ وَ أَنَّكَ تُمِينُ الْآحُيَآءَ وَ تُحَى الْمَوْتَلَى وَ أَنَّكَ تُبُعَتُ مَنُ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيُبَ فِيُهِ لاَ تُغَادِرُ مِنْهُمُ آحَدًا وَ آنَّكَ لاَ تُخلِفُ الْمِيْعَادَ اَللَّهُمَّ اِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفلى بك شَهِيدًا فَاشُهَدُلِي يَا رَبِّ بِأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ عَلَىَّ لاَ غَيْرُكَ وَ أَنْتَ مَولاً يَ الَّذِي بِٱنْعُمِكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي مَغْفِرَةً عَزْمًا لاَ نُغَادِرُلِي ذَنبًا وَلا اَرُتَكِبُ بِعَوْنِكَ لِي بَعُدَهَا مُحَرَّمًا وَ عَافِنِي مُعَافَاةً لاَ يَأُولِى بَعُدَهَا اَبَدًا اَللَّهُمَّ آهُدِنِيُ هُدًى لاَ آضِلَّ بَعُدَهُ آبَدًا وَانْفَعْنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي وَاجْعَلُهُ حُجَّةً لِّي وَ تَجْعَلُهُ عَلَىَّ وَارُزُقُنِي رِزْقًا حَلاَلاً مُبَلِّغًا وَ رَضِّنِي بِهِ وَ تُبُ عَلَىَّ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيُمُ اِهْدِنِي وَارُحَمْنِي مِنَ النَّارِ وَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الُحَقّ بِاذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَآءُ اللي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ اَبُلِغُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَنِّي تَحِيَّةً مُبَارَكَةً وَ سَلاَمًا امِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

#### ()·7)

وَكَانَ مِنَ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي دُبُرِ الطَّلُوةِ الْخَمْسِ بَعُدَ قِرَآقَةِ التَّوْحِيَدِ اِثْنَى عَشَرَ مَرَّةً يُبْسِطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ بِالسِّمِكَ الْمَخُزُونِ الْمَكْتُونِ الطُّهُو الطَّاهِرِ الْمُبَارَكِ وَ

اَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الْعَظِيْمِ وَ سُلُطَانِكَ الْعَزِيْزِ الْقَدِيْمِ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطُلِقَ الْأَسَارِاى يَا فَكَاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ اَنْ تُصَلِّى مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطُلِقَ الْأَسَارِاى يَا فَكَاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ وَ اَنْ تُخْرِجَنِي مِنَ الدُّنيَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهُ نَعْتِقَ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ وَ اَنْ تُخْرِجَنِي مِنَ الدُّنيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

(1).(7)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي تَعَقِيبِ كُلِّ فَرِيْضَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ لاَ يَشُغَلُهُ سَمُعٌ عَنُ سَمُعٍ يَا مِنُ لاَ يُغَلِّطُهُ السَّآئِلُونَ وَ يَا مَنُ لاَ يُبُرِمُهُ ال النَحاحُ المُلِحِيْنَ آذِقَنِي بَرُدَ عَفُوكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ حَلاَوَةَ رَحُمَتِك.

()·E)

# وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَعْقِيْبُ كُلِّ فَرِيْضَةٌ اَيُضًا

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهى هذه صَلَوَاتِى صَلَّيْتُهَا لاَ لِحَاجَةٍ مِنْكَ اللَّهَا وَلاَ رَغْبَةٍ مِنْكَ فِيهَا الاَّ تَعْظِيُمًا وَ طَاعَةً وَ اِجَابَةً لَكَ اللَى مَا اَمَرُتَنِى بِهِ اللهِى اِنُ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ اَوْ نَقُصٌ مِنُ نِيَّتِهَا اَوْ قِيَامِهَا اَوْ قِرَأْتِهَا اَوْ رُكُوعِهَا اَوْسُجُودِهَا وَلاَ تُؤَاخِذُنِي وَ تَفَضَّلَ عَلَيَّ بِالْقُبُولِ وَالْغُفُرَانِ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

#### ()·())

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاُّمُ لِلْحَفِظ فِي دُبُرَ كُلَّ صَلوةٍ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

سُبُحَانَ مَنُ لاَ يَعْتَدِى عَلَى آهُلِ مَمْلِكَتِهٖ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يَاخُذُ آهُلَ الْآرُضِ لِلَهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَ بَصَرًا بِٱلْوَانِ الْعَذَابِ شُبُحَانَ الرَّوُوفِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَ بَصَرًا وَ فَهُمًا وَ عِلْمًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

#### (()·())

#### وَكَانَ مِنْ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَفِظَ الْقُرُآنَ وَعَدَمَ نِسْيَانَةٌ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهى كَمْ مِنْ مُوْيِقَةٍ حَلَّمْتَ عَنُ مُقَابِلَتِهَا بِنِقُمَتِكَ وَكُمْ مِنْ جَرِيْرَةٍ تَكَرَّمْتَ عَنُ كَشُفِهَا بِكَرَمِكَ اللهِى إِنْ طَالَ فِى عِصْيَانِكَ عُمُوى وَ عَظُمَ في الصَّحُفِ ذَنْبِى كَشُفِهَا بِكَرَمِكَ اللهِى الصَّحُفِ ذَنْبِى فَمَا اَنَامُؤُمِّلَ غَيْرَ غُفُرانِكَ وَلاَ آنَا بِرَاحٍ غَيْرَ رِضُوانِكَ اللهِى اُفَكِّرُ نِى عَفُوكِ فَمَا اَنَامُؤُمِّلَ غَيْرَ غُفُرانِكَ وَلاَ آنَا بِرَاحٍ غَيْرَ رِضُوانِكَ اللهِى اُفَكِّرُ نِى عَفُوكِ فَمَا اَنَامُؤُمِّلَ غَيْرَ خُطِيئَتِي أَمُ اَذْكُرُ الْعَظِيمَ مِنْ اَحْدِكَ فَتَعْظُمُ عَلَى بَلِيَّتِى الْمِ اِذْ اَنَا فَيَ عُلْمُ مِنْ اَحْدِكَ فَتَعْظُمُ عَلَى بَلِيَّتِى الْمِ الْهُ اللهِ مِنْ اَحْدِكَ فَتَعْظُمُ عَلَى بَلِيَّتِى الْمِ الْهُ اللهِ مِنْ اَحْدِكَ فَتَعْظُمُ عَلَى بَلِيَّتِى الْمِ الْهُ اللهِ مِنْ فَمُرَةٍ مِنْ لَهِ بِالنِّذَآءِ الْمُ لَا عُرُولُ اللهِ مِنْ نَارٍ نَزَّاعَةٍ لِلشَّرَى الْمِ مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ لَهِبَاتٍ مِنْ نَارٍ تَنْضِحُ اللهَ كَاذَ وَ الْكُلَى الْمِ مِنْ نَارٍ نَزَّاعَةٍ لِلشَّرَى الْمِ مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ لَهِبَاتٍ مَنْ فَارِ تَنْضِحُ اللهَ كَاذَ وَ الْكُلَى الْمِ مِنْ نَارٍ نَزَّاعَةٍ لِلشَّرَى الْمِ مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ لَهِبَاتٍ لَطَى.

#### $()\cdot ()$

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الثَّامِنَةَ مِنْ صَلْوةِ اللَّيْلِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

تَضَرُّعًا وَ تَمَلُّقًا وَ قَائِمًا وَ قَاعِدًا وَّرَاكِعًا وَ سَاجِدًا وَ رَاكِبًا وَمَا شِيًا وَ ذَاهِبًا وَ جَآئِيًا وَ فَا شِيًا وَ ذَاهِبًا وَ جَآئِيًا وَ فِي كُلِّ حَالاَتِي اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ ("وَاَنْ تَفَعَلُ بِي كَذَا وَكَذَا وَ تَذُكُرُ حَاجَتَكَ")
تَفْعَلُ بِي كَذَا وَكَذَا وَ تَذُكُرُ حَاجَتَكَ")

(P. 9)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمًا فِي وِثْرِهِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ اَسَانُ وَ ظَلَمْتُ نَفُسِى وَ بِثُسَ مَا صَنَعْتُ فَهاذِهٖ يَدَاى يَا رَبِّ جَزَآءً بِمَا كَسَبْتُ وَ هاذِهٖ رَقَبَتِى خَاضِعَةً لِمَا اتّينُ وَهَا آنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَخُذُ لِنَفْسِى مِنُ كَسَبْتُ وَ ها بَنْ ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَخُذُ لِنَفْسِى مِنُ نَفُسِى الرّضَا حَتَىٰ تَرُضَى لَكَ الْعُتُبَى لاَ آعُودُ ("ثُمَّ قُلْ") "الْعَفُو" ("ثَلَك مِائَةَ مَوْ وَ رُ"ثُمَّ قُلْ") "الْعَفُو" ("ثَلَك مِائَة مَرَّةٍ - ثُمَّ قُلْ") رَبِّ اغْفِرُ لِى وَارُحَمُنِى وَ ثُبُ عَلَى إِنَّكَ آنَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مَرَّةٍ - ثُمَّ قُلْ") رَبِّ اغْفِرُ لِى وَارُحَمُنِى وَ ثُبُ عَلَى إِنَّكَ آنَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

 $\text{()} \cdot \text{)}$ 

# وَكَانَ مِنْ دُعَآمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ لَيُلَةَ السُّبُتِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم.

يَا مَنُ عَفَى عَنِ السَّيِّمَاتِ فَلَمْ يُجَازِ بِهَا اِرْحَمْ عَبُدَكَ يَا اللهُ نَفُسِى نَفُسِى اِرْحَمُ عَبُدَكَ أَى سَيِّدَاهُ عَبُدُكَ بَيْنَ يَدَيُكَ اَيَا رَبَّاهُ أَى اللِّهِى بِكَيْنُونِيَّتِكَ آَى اَمَلاَهُ آَى رَجَا يَاهُ آَى غِيَاثَاهُ آَى مُنْتَهٰى رَغُبَتَاهُ آَى مُجُرِى الدَّمِ فِى عُرُوقِى عَبُدُكَ عَبُدُكَ

بَيْنَ يَدَيُكَ أَيْ سَيِّدِيُ أَيْ مَالِكَ عَبُدِهِ هَلَا عَبُدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا أَمَلاَهُ يَا مَالِكَاهُ اَيَا هُوَ اَيَا هُوَ اَيَاهُوَ يَا رَبَّاهُ يَارَبَّاهُ يَارَبَّاهُ عَبُدُكَ لاَحِيْلَةَ لِي وَلاَ غِنلي بي عَنُ نَفُسِي لاَ أَسْتَطِيْعُ لَهَا ضَرًّا وَّ لاَ نَفُعًا وَ لاَ أَجِدُ مَنْ أَصَانِعُهُ تَقَطَّعَتْ أَسُبَابُ الْخَدَائِح عَيِّي وَ اضْمَحَلَّ كُلُّ بَاطِلٍ وَ اَفْرَدَنِي الدَّهُرُ اِلَيْكَ فَقَمُتُ هَذَا الْمَقَامِ اللهي تَعْلَمُ هَذَا كُلَّهُ فَكَيْفَ آنُتَ صَانِعٌ بِي، لَيْتَ شَعْرِى وَ لاَاشْعُرُ كَيْفَ تَقُولُ لِدُعَآئِيُ، اَتَقُولُ نَعَمُ اَوُ تَقُولُ لاَ فَإِنْ قُلْتَ لاَفِيَا وَيُلِيُ يَا وَيُلِيُ يَا وَيُلِي وَيَا عَوْلِيُ يَاعَوْلِيُ يَا عَوْلِيُ يَاشِقُوتِي يَاشِقُوتِي يَاشِقُوتِي يَاشِقُوتِي يَاذُلِّي يَاذُلِّي يَاذُلِّي اللَّي مَنُ اَوُ عِنْدَ مَنُ؟ كَيْفَ أَوْ لِمَا ذَا أَوُ اللِّي أَيِّ شَيْءٍ ٱلْجَاءُ وَ مَنْ اَرْجُوا أَوْ مَنْ يَعُودُ بِفَضَلِهِ عَلَىَّ حَيْثُ تُرُفِضُنِيِّ؟ يَا وَ اسِعَ الْمَغُفِرَةِ وَ إِنَّ قُلْتَ نَعَمُ اَظُنُّ فَطُوبني لِي اَنَا السَّعِينُدُ طُوْبِيٰ لِيُ اَنَا الْغَنِّي طُوبِيٰ لِيُ اَنَا الْمَرْحُوُمُ اَيُ مُتَرَجِّمُ اَيُ مُتَرَبِّفُ اَيُ مُتَعَطِّفُ أَيْ مُتَمَلِّكُ أَيْ مُتَجَبِّرُ أَيْ مُتَسَلِّطُ لاَ عَمَلَ لِيْ أَبُلُغُ بِهِ نِجَاحَ حَاجَتِي فَانَا اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اَنْشَأْتَهُ مِنْ كُلِّكَ فَاسْتَقَرَّ فِي غَيْبِكَ فَالاَ يَخُرُجُ مِنْك إِلَى شَيْ سِوَاكَ اَسْتَلُكَ بِهِ هُوَ لَمُ يَلْفَظُ بِهِ وَلاَ يَلْفَظُ بِهِ اَبَدًا اَبَدًا وَ بِهِ وَ بِكَ لاَ شَيْئَ لِي غَيْرَ هٰذَا وَلاَ اَجِدُ اَحَدًا اَنْفَعُ لِي مِنْكَ آيُ كَبِيْرُ آيٌ عَلِيٌّ آيٌ مَنْ عَرَّفْنِي نَفْسَهُ أَيْ مَنْ اَمَرَنِي بِطَاعَتِهِ أَيْ مَنْ نَهَانِي عَنْ مَعْصِيَتِهِ أَيْ مَنْ اَعْطَانِي مَسْتَلَتِي اَىُ مَدُعُوُّ اَىُ مَسْئُولُ اَىُ مَطُلُوبًا اِلَيْهِ اِللَّيْ وَ رَفَضَتُ وَصِيَّتِكَ الَّتِي اَوُ عَيْتَنِي بِهَا وَلَمُ أُطِعُكَ وَلَوُ اَطَعُتُكَ لَكَفَيْتَنِي مَا قُمْتُ اِلَيْكَ فِيُهِ قَبْلَ اَنُ اَقُوْمَ وَ اَنَا مَعَ مَعْصِيَتِی لَك رَاجٍ فَلاَ تَحُلُ بَيْنِی وَ بَیْنَ مَا رَجُوْتُ وَارُدُدُ یَدِی عَلَیَّ مَلِیْ مِن خَیْرِك وَ فَضُلِك وَ بِرِّك وَ عَافِیَتِك وَ مَغْفِرَتِك وَ رِضُوانِك بِحَقِّلْك یَا سَیِّدِی خَیْرِك وَ فَضُلِك وَ بِرِّك وَ عَافِیَتِك وَ مَغْفِرَتِك وَ رِضُوانِك بِحَقِّلْك یَا سَیِّدِی (وَكَانَ یَتَیعُ هلَدِهِ الْكَلِمَاتِ بِهلَدِهِ الدُّعَآءِ) یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرُبَتِی وَ یَا غِیَاتِی عِنْد شَیْتِی وَ یَا وَلِی فِی نِعْمَتِی یَا مُنْجِحِی فِی حَاجَتِی یَا مَفْزَعِی فِی وَرُطَتِی یَا مُنْقِدِی مِن هَلَکَتِی یَا کَالِیی فِی وَحُدَتِی صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ الْ مُحَمَّدٍ وَ الْمُعَلِي وَاغْفِرُلِی خَطِیْتَتِی وَ یَسِّرُلِی اَمْرِی وَاجْمَعُ لِی شَمْلِی وَانْجِحُ لِی طَلَبَتِی وَ اَجْعَلُ لِی مِن اَمْرِی فَرَجًا وَ لاَ وَالْجِحُ لِی شَانُی وَاکْفِیی مَا اَهَمَّنِی وَ اجْعَلُ لِی مِن اَمْرِی فَرَجًا وَ لاَ وَسُولِی اَمْدِی وَ اَجْعَلُ لِی مِن اَمْرِی فَرَجًا وَ لاَ اَسْرِی وَ اَجْعَلُ لِی مِن اَمْرِی فَرَجًا وَ لاَ اَسْرِی وَ اَبْدِی یَا اَلْهُ اَلْی وَ اَبْعَلْ اِی مِن اَمْرِی فَرَجًا وَ لاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَی مِن اَمْدِی وَ اَبْدَا وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

#### 

#### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الزَّوَالِ وَكُانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الزَّوَالِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَتَقَرَّبُ اِلْيُكَ بِجُوْدِكَ وَ كَرَمِكَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمَلَّائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَنْبِيَآئِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ بِكَ رَسُولِكَ وَ اَتَقَرُّبُ اِلَيْكَ بِمَلَّائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ اِلَيْكَ الْمُرْسَلِينَ وَ بِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْعِني وَ بِيَ الْفَاقَةُ اللَّهُ الْفَيْقِينُ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ اللَّيْكَ اقِلْنِي عَثُرَتِي اللَّهُمَّ لَكَ الْعِني وَ بِيَ الْفَاقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِي وَ اللَّهُ الْفَقِيْرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالِيلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ا

يَا اَهُلَ التَّقُواى وَ يَا اَهُلَ الْمَغُفِرَةِ يَا بَرُّ يَا رَحِيُمُ اَنْتَ اَبَرُّ بِيُ مِنُ اَبِيُ وَ أُمِّيُ وَ مِنَ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ اَقْبِسُنِي بِقَضَآءِ حَاجَتِي مُجَاباً دُعَآئِي مَرُحُومًا صَوْتِي قَدْ كَشَفْتَ اَنُواعَ الْبَلاَ يَا عَنِيُ.

#### ())\Y)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَجُدَةُ الشُّكْرِ وَ هُوَ هٰذَا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا رَبِّ وَعَظْتَنِى فَلَمُ اتَّعِظُ وَ زَجَرُتَنِى عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمُ اَنْزَجُرِ وَ غَمَرُتَنِى اَلَّ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْمَوْتِ وَ اللَّاكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ اللَّاكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ السَّلُكُ الْوَاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ السَّلُكُ الْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ.

#### (MY)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَجْدَةِ الشُّكْوِ أَيُضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ لاَ يَزُيُدُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحِيْنَ اِلاَّ جُودًا وَ كَرَمًا يَا مَنُ لَهُ خَزَآئِنُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ يَا مَنُ لَهُ خَزَآئِنُ مَا ذَقَ وَ جَلَّ لاَ تَمْنَعُكَ اِسَآئَتِي مِنُ اِحْسَانِكَ اَسْتَلُكَ وَالْلاَرْضِ يَا مَنُ لَهُ خَزَآئِنُ مَا ذَقَ وَ جَلَّ لاَ تَمْنَعُكَ اِسَآئَتِي مِنُ اِحْسَانِكَ اَسْتَلُكَ اَسْتَلُكَ اَلْهُ وَ وَالْكَرَمِ وَالْعَفُو يَا رَبِّ وَ اَنْتَ قَادِرٌ اَنْ تَفْعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهُلَ فَانْتَ اَهُلُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَفُو يَا رَبِّ وَ اَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الْعُقُوبَةِ يَا رَبِّ وَ قَدِاسُتَحْقَقُتُهَا لاَ حُجَّةً

لِى وَلاَ عُذُرَلِى عِنُدَكَ إِلَيْكَ ٱلْجَاتُ ٱمُورِى كُلَّهَا آعْتَرِثُ بِهَا كَى تَعْفُو عَنِى وَ الْنَ وَلاَ عُذُرَلِى عِنْدَكَ إِلَيْكَ الْجَاتُ ٱمُورِى كُلَّهَا آعْتَرِثُ بِهَا كَى تَعْفُو عَنِى وَ الْتَ آعُلَمُ بِهَا مِنِى يُوْتَ إِلَيْكَ بِكُلِّ ذَنْبٍ آذُنَبْتُهُ وَ بِكُلِّ خَطِيْنَةٍ آخُطَاتُهَا وَ بِكُلِّ مَنْتُ آعُلَمُ بِهَا مِنِي يُوْتَ إِلَيْكَ بِكُلِّ ذَنْبٍ آذُنْبُتُهُ وَ بِكُلِّ خَطِيْنَةٍ آخُطَاتُهَا فَاغُفِرُ وَارْحَمُ وَ تَجَاوَزَ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ آنْتَ الْآعَزُ الْآكُرَمُ.

#### (NE)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي سُجُودِ آيَضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ ارْحَمُ ذُلِّى بَيْنَ يَدَيُكُ وَتَضَرُّعِي اِلْيُكُ وَ وَحُشَتِي مِنَ النَّاسِ وَ اُنْسِي بِكَ يَا كَرِيْمُ .

#### (1)(9)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدَ الْنَّوْم

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ وَضَعُتُ جَنبِي لِلهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَوَلايَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللهُ طَاعَتُهُ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَ مَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنُ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلنَّقَلَّبِ عَلَى الْفَرَاشِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

لاَ اِللهُ اِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سُبُحَانَ اللهِ رَبَّ النَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِيُنَ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ النَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِيُنَ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَظِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيهِنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيهِنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

#### (V)(V)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْجُلُوسِ بَعْدَ النَّوْمِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِيَ الَّذِي هُوَ حَسْبِيَ حَسْبِي مُذَ كُنُتُ حَسْبِي مُدُ كُنُتُ حَسْبِي مُدَ كُنُتُ حَسْبِي اللهُ وَ نِعْمَ الوَكِيُلُ.

#### (1)(1)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ مِمَّا عَلَّمَهُ الْحَسَنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرُبَتِي يَا غِيَاثِي عِنْدَ شِدَّتِي يَا وَلِّي فِي نِعُمَتِي يَا مُنْجِحِي فِي حَاجَتِي يَا مَفُزَعِي فِي وَرُطَتِي يَا مُنْقَذِي مِنْ هَلَكَتِي يَا كَالِئِي فِي وَحُدَتِي إغْفِرُلِى خَطِينَتِى وَ يَسِّرُلِى آمُرِى وَاجُمَعُ لِى شَمْلِى وَانْجِجُ لِى طَلِبَتِى وَ الْحُفِرُلِى خَطِينَتِى وَ الْحُفِرُلِى خَطِينَتِى وَ الْحُفِرُ لِى مِنْ آمُرِى فَرَجًا وَ مَخْرَجًا وَ لاَ أَصُلِحُ لِى شَالِي مِنْ آمُرِى فَرَجًا وَ مَخْرَجًا وَ لاَ أَصُلِحُ لِى شَالِحُ لِى شَالُونِى فَرَجًا وَ مَخْرَجًا وَ لاَ تُفَرِقُ بَيْنَ الْعَافِيَةِ آبَدًا مَّا آبُقَيْتَنِى وَ فِى الْأَخِرَةَ إِذَا تُوفَيْتَنِى بِرَحُمَتِكَ يَا تُوسَيْنَ. وَ فِى الْأَخِرَةَ إِذَا تُوفَيْتَنِى بِرَحُمَتِكَ يَا الْحَمِينَ.

#### (PPI)

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَّمَهُ الْحُسَيْنُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَحُمَدُكَ عَلَى كُلِّ نِعُمَةٍ وَاشْكُرُكَ عَلَى كُلِّ حَسَنَةٍ وَاسْتَغُفِرُكَ مِنَ كُلِّ حَسَنَةٍ وَاسْتَغُفِرُكَ مِنَ كُلِّ حَسَنَةٍ وَاسْتَغُفِرُكَ مِنَ كُلِّ خَلْنٍ وَ اسْتَعِيْدُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اسْتَعْيُدُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم.

#### ()Z·)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاُّمُ فِي لَعَنِي صَنَّمَىٰ قُرَيْشٍ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ الْعَنُ صَنَمَى قُريُشٍ وَ جِبْتَيْهَا وَ طَاغُوْتَيْهَا وَ اِفْكَيْهَا وَابُنَتَيْهُمَا اللَّذِيْنَ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَنَمَى قُريشٍ وَ جِبْتَيْهَا وَ طَاغُوْتَيْهَا وَ اِفْكَيْهَا وَابُنَتَيْهُمَا اللَّذِيْنَ اكلاً اِنْعَامَكُ وَ جَحَدَ الْآئك وَ خَالَفًا اَمُرك وَ اَنْكُرَا وَحُيَك وَ عَصَيَا رَسُولُك وَ الكلا اِنْعَامَك وَ جَرَّفًا كِتَابَك وَ عَطَلاً اَحُكَامَك وَ اَبُطلاً فَرَ آئِضَك وَ اَلْحَدَا فِي

ايَاتِكَ وَ عَادَيَا اَوُلِيَآئَكَ وَ وَالِيَآئَكَ وَ وَالَّيَا اَعُدَآئَكَ وَ اَقْسَدَا عِبَادَكَ وَ اَضَرَّ بِبِلاَدِكَ اَللَّهُمَّ الْعَنَّهُمَا وَانْصَارَهُمَ فَقَدُ اَخُرَبَا بَيْتَ النَّبُوَّةِ وَ رَدَمَا بَابَهُ وَ نَقَضَا سَقُفَةً وَ ٱلْحَقَا سَمَآتَةً بِأَرْضِهِ وَ عَلِيَةً بِسَافِلِهِ وَ ظَاهِرَهُ بِبَاطِنِهِ وَاسْتَأْصَلاً أَهُلَةً وَ ابَادَ ٱنْصَارَهُ وَ قَتَلاَ اَطُفَالَهُ وَ اَخْلَيَا مِنْبَرَهُ مِنْ وَ صِيَّهٖ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ وَ حَجَدَا نَبُوَّتَهُ وَ اَشُرَكَا بِرَبِّهِمَا فَعَظِّمُ ذَنِّبَهُمَا وَ خَلِّدُهُمَا سَقَرَ وَمَا اَدُركَ مَا سَقَرَ لا تُبُقِي وَلاَ تَذَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ بِعَدَدِ كُلِّ مُنْكُرِ اتَّوْهُ وَحَقِّ اَخْفَوْهُ وَ مِنْبَرِ عَلَوْهُ وَ مُؤْمِن اَرُدَوْهُ وَ مُنَافِقِ وَلَّوْهُ وَ وَلِيِّ اذَوْهُ وَ طَرِيْدٍ اوَوُهُ وَ صَاحِبٍ طَرَدُوْهُ وَ كَافِر نَصَرُوهُ وَ آمَامٍ قَهَرُوهُ وَ فَرُضِ غَيَّرُوهُ وَ آثَرِ آنُكُرُوهُ وَ شَرِّ آضُمَرُوهُ وَ دَمِ آرَاقُوهُ وَ خَيْرِ بَدَّلُوْهُ وَ حُكُم قَلَّيُوهُ وَ كُفُر آبُدَعُوهُ وَ كِذُب دَلَّسُوهُ وَ إِرَثٍ غَضَبُوهُ وَ قَيْءٍ نِ اقْتَطَعُوا وَ سُحُتِ أَكَلُوهُ وَ خُمْسِ اِسْتَحَلُّوهُ وَ بَاطِل اَسَّسُوهُ وَ جَوْرٍ بَسَطُوهُ وَ ظُلْمٍ نَشَرُوهُ وَ وَعَدٍ اَخْلَفُوهُ وَ عَهْدٍ نَقَضُوهُ وَ حَلاَلٍ حَرَّمُوهُ وَ حَرَامٍ حَلَّلُوهُ وَ نِفَاقِ اَسَّرُوهُ وَ غَدْرِ اَضْمَرُوهُ وَ بَطُنِ فَتَقُوهُ وَ ضَلْع كَسَرُوهُ وَ صَكِ مَزَّقُوهُ وَ شَمُلٍ بَدَّدُوهُ وَ ذَلِيلٍ اعَزُّوهُ وَ عَزِيْزِ اَذَلُّوهُ وَ حَتِّ مَنَعُوهُ وَ اِمَامٍ خَالَفُوهُ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا بِكُلِّ ايَةٍ حَرَّفُوهَا وَ فَرِيْضَةٍ تَرَكُوهَا وَ سُنَّةٍ غَيَّرُوهَا وَ اَحْكَام عَطَّلُوُهَا وَ اَرْحَامِ قَطَعُوهَا وَ شَهَادَاتٍ كَتَمُوْهَا وَ وَصِيَّةٍ ضَيَّعُوهَا وَ اَيُمَان نَكَثُوهَا وَ دَعُوًى اَبُطَلُوهَا وَ بَيْعَةٍ اَنْكُرُوهَا وَ حِيْلَةٍ اَحُدَثُوهَا وَ خِيَانَةٍ اَوُ رُدُوهَا وَ عَقَبَةٍ اِرْتَقُوْهَا وَ دَبَابِ دَحُرَجُوْهَا وَ اَذْيَافٍ لَزَمُوْهَا اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا فِي مَكْنُون

السِّرِ وَ ظَاهِرِ الْعَلاَنِيَةِ لَعُنَّا دَآئِمًا دَآئِبًا سَرُمَدًا لاَ انْقِطَاعَ لِاَمَدِهِ وَلاَ نَفَادَ لِعَدَدِهِ لَعُنَّا يَغُدُوا آوَّلُهُ وَلاَ يَرُوحُ اخِرُهُ لَهُمُ وَلِاَعُوانِهِمُ وَ ٱنْصَارِهِمُ وَ مُحِبِّيهِمُ وَ لَعُنَّا يَغُدُوا آوَّلُهُ وَلاَ يَرُوحُ اخِرُهُ لَهُمُ وَلاَعُوانِهِمُ وَ ٱنْصَارِهِمُ وَ مُحِبِّيهِمُ وَمُوالِيهِمُ وَالنَّاهِضِينَ بِاحْتِجَاجِهِمُ مُوالِيهِمُ وَالنَّاهِضِينَ بِاحْتِجَاجِهِمُ وَالْمُقْتَدِيْنَ بِكَلاَمِهِمُ وَالْمُصَدِّقِيْنَ بِاحْكَامِهِمُ.

ثُمَّ قُلُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

اَللَّهُمَّ عَذِّبُهُمُ عَذَابًا يَسْتَغِينَ مِنهُ اَهُلُ النَّارِ المِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

#### (PP)

وَكَانَ مِنْ دُعَآيِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي تَلْقِيْنِ الْمُخْتَضَرِيْنَ وَهِي كَلِمَاتِ الْفَرَجِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

لآالة إلا الله النَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَآ إلهُ إلا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحَتَّهُنَّ وَ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحَتَّهُنَّ وَ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحْتَ آدِيُمِ السَّمَآءِ يَخُرُجُ كُلِّ لَيُلَةِ ثَلْتَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى قَدِاكَتَفَيْتُ بِعِلْمِكَ عَنِ الْمَقَالِ وَ بِكَرَمِكَ عَنِ السَّوَالِ اَنْتَ ثِقَتِى وَ رَجَأْئِى وَعَلَيْكَ مُعَوَّلِى اِفْعَلْ بِى مَا تَشَاءُ اللَّهُمَّ اتَيْتُكَ زَآئِرًا مُتَعَرِّضًا لِمَعُرُوفِكَ وَجَأْئِى وَعَلَيْكَ مُعَوَّوِكَ مُعَوَّوِكَ مُعَوَّوِكَ مَعَرُوفِكَ مَعُرُوفِكَ اللَّهُمَ عَافِيلَ مَعُرُوفًا تُغَيِينِي بِهَا عَنَ مَعْرُوفِ مَن سِوَاكَ يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ مَن سِوَاكَ يَا مَعْرُوفًا بِاللَّهُمَّ عَافِيلًى اَبَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِى اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ اللَّهُمَ عَافِيلًى ابَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِي اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ اللَّهُ الْحَمِينَ.

#### (TTT)

وَكَانَ مِنْ دُعَاهِم عَلَيْهِ السَّلاَّمُ عِنْدَ خَتُم الْقُرُآنِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اشُرَحُ بِالْقُرُانِ صَدْرِى وَاسَتَعُمِلُ بِالْقُرُانِ بَدَنِي وَ نَوِّرُ بِالْقُرُانِ بَصَرِى وَ اَطُلِقُ بِالْقُرُانِ لِسَانِي وَ اَغِنِّي عَلَيْهِ مَا اَبْقَيْتَنِي فَإِنَّهُ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَوَّلِ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ اِقْرَءِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ قُلُ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّوُرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِين ثُمَّ قَضَى آجَلاً وَ آجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمُ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَ فِي الْآرُض يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَ جَهُرَكُمُ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَالْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٱلْحَمَٰدُ اللهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيُنَ "ٱلْحَمَٰدُ اللهِ الَّذِي وَ هَبُ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَعِيْلَ وَ اِسْحَقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنُ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ رَبَّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَيَّ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابِ فَلِلَّهِ الْحَمَٰدُ رَبِّ السَّمْواتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَهُ الْكِبُرِيَّآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ مَا فِي الْأَرُضِ وَ لَهُ الْحَمَٰدُ فِي الْاخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآرُضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالْآرُضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِيُ اَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَ ثُلاَتَ وَ رُبَاعَ يَزِيُدُ فِي الْخَلُقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ مَا يَفُتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنُ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا وَ مَا يُمُسِكُ فَلاَ

مُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعُدِهٖ وَ هُوَ الْعَزِيُزُ الْحَكِيْمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذَّكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ هَلُ مِنُ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ لاَ اللهَ الاَّ هُوَ فَانَّى تُؤْفَكُونَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُونُ وَالْقَآئِمِ الَّذِي لاَ يَتَغَيَّرُو الدَّآئِمُ الَّذِيُ لاَ يَفُنِي وَالْمَلِكَ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَالْعَدُلِ الَّذِي لاَ يَغْفَلُ وَالْحَكُمِ الَّذِي لاَ يُحِيُفُ وَالَّطِينُفِ الَّذِي لاَ يَخْفَى عَلَيُهِ شَيْءٌ وَالْوَاسِعِ الَّذِي لاَ يُعْجِزُهُ شَيْعٌ وَالْمُعْطِيُ مَا يَشَآءُ لِمَنْ يَشَآءُ الْآوَّلِ الَّذِي لاَ يُسْبَقُ وَالظَّاهِرِ الَّذِي لَيُسَ فَوُقِهِ شَيْئِ وَ الْبَاطِنِ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاحْصٰى كُلَّ شَيْئ عَدَدًا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اطلِقُ بِدُعَآئِكَ لِسَانِي وَ انْجِحْ به طَلِبَتِيُ وَ أَعُطِنِيُ بِهِ حَاجَتِيُ وَ بَلِّغُنِيُ فِيهِ آمَلِيُ وَقِنِيُ بِهِ وَ هَبُنِيُ وَ ٱسْبِغُ بِهِ نُعُمَايَ وَاسْتَجِبُ بِهِ دُعَايَ وَزَكِ بِهِ عَمَلِيُ تَزُكِيةً تَرْحَمُ بِهَا تَضَرُّعِي وَ شَكُواي وَ ٱسۡتَلُكَ اَنۡ تَوۡحَمَنِيُ وَ اَنۡ تَرۡضٰى عَنِّيۡ وَ تَسۡتَجِيۡبَ لِيُ امِيُنَ رَبُّ الْعَالَمِيُنَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُنْشِئَ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَ يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَّئِكَةُ مِنُ خِيُفَتِهِ وَ يُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُ بِهَا مَنُ يَّشَآءُ وَ هُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنَ وَمَا يُدُعِى دُونِهٖ فَهُرَ الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي يَتَوَفِّي الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوُتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأَخُرَاى اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْم يَتَفَكَّرُوْنَ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ وَلاَ يَتُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِى الْعَظِيمُ. اَلْحَمُدُ لِلهِ عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمانُ الرَّحِيمُ هُوَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (OTO)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيُ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ اللهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتَابِ وَ لَمْ یَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ بَاسًا شَدِیدًا مِنُ لَّدُنُهُ وَ یُبَشِّرِ الْمُوْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعُمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجُرًا حَسَنًا مَا کِیْنُنَ فِیهِ اَبَدًا وَ یُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ حَسَنًا مَا کِیْنُنَ فِیهِ اَبَدًا وَ یُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لِاَبْآئِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ اَفُواهِهِمُ اِنُ یَقُولُونَ الاَّ كَذِبًا، اَلْحَمُدُ اللهِ لَا بَاللهِ لَا یَمُشَد اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

شَجَرَهَا ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ ـ بَلُ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ـ أَمَّنُ جَعَلَ الْأَرُضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلاَلَهَا اَنْهَارًا. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. ءَ اِللَّهُ مَعَ اللهِ. بَلُ ٱكْثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ يُجِينُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْآرُض.ءَ اللهُ مَعَ اللهِ. قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ. اَمَّنُ يَّهُدِيُكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحُرِ وَ مَنُ يُّرُسِلُ الرَّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىُ رَحْمَتِهِ. ءَ اِلهٌ مَعَ اللهِ. تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشُركُونَ . أمَّنُ يَّبُدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَ مَنْ يَّرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ. ءَ اللَّهُ مَعَ اللهِ. قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ اِنَ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ. قُلُ لاَ يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ جَاعِلِ الْمَلَّائِكَةِ رُسُلاً أُولِي اَجْنِحَةٍ مَثُنى وَ ثُلْتَ وَ رُبِغَ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ الْغَفُور الْغُفَّارِ الْوَدُودِ التَّوَّابِ الْوَهَّابِ الْكَبِيْرِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ الْعَلِيُمِ الصَّمَدِ الْحَىّ الْقَيُّومِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ الْمَلِكِ الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرِ الْمَلِيُكِ الْحَقِّ الْمُبيّنِ الْعَلِيّ الْأَعْلَى الْمُتَعَالِ الْآوَّلِ الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ النَّصِيْرِ الْخَلاَّقِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ الْقَاهِرِ الْبَرِّ الشُّكُورِ الشَّاكِرِ الْوَكِيْلِ الشَّهِيُدِ الرَّوُوفِ الرَّقِيُبِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ الْكَرِيْمِ الْمَحْمُودِ الْجَلِيْلِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ مَلِكِ الْمُلُولِكِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْقَآئِمِ الْكَرِيْمِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ٱلْحَمُدُ لِشَا عَظِيْمِ الْحَمَّدِ عَظِيْمِ الْعَرُشِ عَظِيْمِ الْمُلْكِ عَظِيْمِ السُّلْطَانِ عَظِيْمِ الْحِلْمِ عَظِيْمِ الْكُرَامَةِ عَظِيْمِ الرَّحْمَةِ عَظِيْمِ الْبَلَاءِ عَظِيْمِ النُّورُ عَظِيْمِ الْفَصْلِ عَظِيْمِ الْعَرَّةِ عَظِيْمِ السَّأْنِ عَظِيْمِ الْاَمْرِ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ عَظِيْمِ الْكَالَمِينَ تَبَارَكَ اللهُ الَّذِي هُوَ اَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَعَزُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَعَزُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَمْلَكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَمْلَكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَمْبَرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَمْلَكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْعَلِي الْعَظِيْمِ الرَّوُووْفِ الرَّحِيْمِ شَيْءٍ الْعَلِي الْعَظِيْمِ الرَّوُووْفِ الرَّحِيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيْمِ الْوَوْوُفِ الرَّحِيْمِ الْمُعَلِيلِ الْمُتَعَلِلِ الْمُعَلِيلِ الْمُهُ مِنْ الْمُعَلِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ السَّالِحُ يَوْعُهُ الْمُعْمِلُ الطَّيْلِ الْمُعْمِلُ الطَّيْلِ الْمُعْمَلُ الطَّيلِ الْمُعْمَلُ الطَّيْلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الللْمُعْمِلِ الللْمُعْمِلُ الللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ الللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِي

#### (TT())

#### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمُدُ اللهِ الْقَائِمِ الدَّآئِمِ الْحَكِيْمِ الْكَرِيْمِ الْآوَلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدٌ اَلْحَمُدُ اللهِ الْآحَدِ الصَّمَدِ اللَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدٌ الْحَمُدُ اللَّهِ الْاَحْمُدُ اللَّهِ الْمَحْمِمِ الْمُحَرِّمِ الْعَظِيْمِ الْمُنْعِمِ الْمُكَرِيمِ الْعَظِيْمِ الْمُنْعِمِ الْمُكرِيمِ الْعَظِيمِ الْمُنْعِمِ الْمُكرِيمِ الْعَظِيمِ الْمُنْعِمِ الْمُكرِمِ الْقَابِضِ الْمَانِعِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَيْنِ ذِي الْفَضُلِ وَالْمَنِ الْحَمْدُ اللهِ الْوَارِثِ الْمُعِينِ الْمُحِينِ الْمُحَانِ الشَّهِيدِ الشَّاهِدِ الرَّقِيْدِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحَانِ الشَّهِيدِ الشَّاهِدِ الشَّاهِدِ الرَّقِيْدِ الْمُحَانِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحَانِ الشَّهِيدِ الشَّاهِدِ الرَّاقِيْدِ الْمُحَدِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحَانِ الشَّهِيدِ الشَّاهِدِ الرَّاقِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُعِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُعِينِ الْمُحِينِ الْمُحْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِي الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتِينِ الْمُحْتَى الْمُحْتَعِلَ الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَعِلَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَا الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْم

الْفَاتِحِ الْمُعْطِيُ الْمُبْتَلِيُ الْمُحْيِي الْمُحِينِ ذِي الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَهُلِ التَّقُواى وَ آهُلِ الْمَغْفِرَةِ ذِي الْمَعَارِجِ تُعُرُّجُ الْمَلَيْكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ الْحَمُدُ لِللهِ الرَّازِقِ الْبَارِئِ الرَّحِيَّمِ ذِي الرَّحُمَّةِ الْوَاسِعَةِ وَالنِّعَمِ السَّابِغَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالْاَمُثَالِ الْعُلْيَا وَالْآسُمَآءِ الْحُسُنَى شَدِيُدِ الْقُواى فَالِقِ الْإِصْبَاحِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّواى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ يُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُدَبِّرُ الْآمُرَ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَّنًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَفِيْعِ الدَّرَجَاتِ ذِي الْعَرُشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنُ اَمُرِهِ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهٖ فَاعِلِ كُلِّ صَالِح رَبِّ الْعِبَادِ وَ رَبِّ الْبِلاَدِ وَ اِلْيَهِ الْمَعَادُ وَهُوَ بِالْمَنْظُرِ الْآعُلَى يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ. لْآالِلْهُ الأَّهُوَ اِلَّيْهِ الْمَصِيْرُ شَدِيْدِ الْمِحَالِ سَرِيْعِ الْحِسَابِ الْقَائِمِ بِالْقِسُطِ اِذَا قَصْى اَمْرًا فَاِنَّمَايَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ بَاسِطِ الْيَدَيْنِ بِالْخَيْرِ وَهَّابِ الْخَيْرِ كَيُفَ يَشَآءُ لاَ يُخِيبُ سَآئِلُهُ وَلاَ يَنْدَمُ امِلُهُ وَلاَ تَضِيْقُ رَحُمَتُهُ وَلاَ تُحُطِي نعُمَتُهُ وَعُدُهُ حَقٌّ وَّ هُوَ احُكُمُ الْحَاكِمِيْنَ وَ اَسُرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَوُسَعُ الْمُفْضِلِيْنَ وَاسِعِ الْفَضُلِ شَدِيدُ الْبَطُشِ حُكْمُهُ عَدُلٌ وَهُوَ لِلْحَمْدِ اَهُلٌ صَادِقُ الْوَعُدِ يُعُطِّى الْخَيْرَ وَ يَقُضِى بِالْحَقِّ وَ يَهُدِى السَّبِيُلَ وَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ اللَّي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ وَالْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ لِيَبْلُوَكُمُ آيُّكُمُ آحُسَنُ عَمَلاً وَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ جَمِيْلُ الثَّنَاءِ حَسَنُ الْبَلَآءِ سَمِيعُ الدُّعَآءِ عَدُلُ الْقَضَآءِ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَ لَهُ الْعَنْتُ وَ لَهُ الْعَزَّةُ وَ الْحَمُدُ وَلَهُ الْكِبُرِيَآءُ وَ لَهُ الْجَبُرُوتُ وَ لَهُ الْعَظَمَةُ يُنَزِّلُ الْعَيْتُ وَ يَعْلَمُ الْعَيْبَ وَ يُبُسُطُ الرِّزُق لِمَنْ يَشَآءُ وَ يُرُسِلُ الرِّيَاحَ وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الشَّقَالَ وَ يُدَبِّرُ الْامْرَ وَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا وَعَاهُ وَ يُجِيبُ الدَّاعِي وَ يَكْشِفُ الشَّوَةَ وَ يُعِيبُ الدَّاعِي وَ يَكْشِفُ الشَّوَةَ وَ يُعْطِي الشَّائِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيْسَ كَمِثُلِهِ الشَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيْسَ كَمِثُلِهِ الشَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيْسَ كَمِثُلِهِ الشَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيْسَ كَمِثُلِهِ الشَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيْسَ كَمِثُلِهِ الشَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تَقَدَّسُتَ اسْمَآؤُهُ لَهُ الْخَلُقُ وَالْامُو مُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تَقَدَّسُتَ اسْمَآؤُهُ لَهُ الْخَلُقُ وَالْامُورَةُ وَ بَاطِئَةٌ بِجُودِهٖ وَ الْعَالَمُ اللَّهُ وَ السَّمِيعُ الْبَعْدِي وَ هُو السَّمِيعُ الْمَعْرَةُ وَ وَسِعْتَ رَحُمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَهِي ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِئَةٌ بِجُودِهِ وَ الْعَرْدُ وَ وَسِعْتَ رَحُمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَهِي ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِئَةٌ بِجُودِهِ وَ الْمُؤْمِدُ اللَّومِينَ وَ جَلَّ ثَنَاتُهُ وَ وَسِعْتَ رَحُمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَهِي ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِئَةٌ بِجُودِهِ وَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَو الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمَعْمُ الرَّحِمِينَ وَ مَلِي الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ السُومَالُومُ اللَّومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

(وَ الزّياده من نسخة ايران-مرتضى)

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تَغُفِرُ لَنَا مِنُ ذُنُوبِنَا وَ تَعُصِمَنَا فِيُمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِنَا. اَللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ اَعُمَالِنَا خَوَاتِمِهَا وَ خَيْرَ اَيَّامِنَا يَوُمَ لِقَائَكَ. اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا فِي هَا بُسُعَةٍ فِي جَمِيعٍ مَا تُسْتَقُبِلُ مِن نَهَارِنَا بِالتَّوْبَةِ اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا فِي هَا إِللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا تُسْتَقُبِلُ مِن نَهَارِنَا بِالتَّوْبَةِ وَالسَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْفِيقِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ الْمُسُطُ لَنَا فِي اَرُزَاقِنَا وَ السَّعَادَةِ وَالْمَعْفِرةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الرَّابِعَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ السَّلَامُ فَى الْيَوْمِ الرَّابِعَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ظَهَرَ دِينُكَ وَ بَلَغَتُ حُجَّتُكَ وَاشْتَدَّ مُلْكُكَ وَ عَظْمَ سُلْطَانُكَ وَ صَدَقَ وَ عَدُكَ وَارْتَفَعَ عَرُشُكَ وَ اَرْسَلْتَ رَسُولُكَ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيُن كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشُرِ كُوْنَ ـ اَللَّهُمَّ فَاكْمَلْتَ دِيْنِكَ وَ اتَّمَمْتَ نُوُرَكَ تَقَدَّسُتَ بِالْوَعِيْدِ وَ اَخَذُتَ الْحُجَّةَ عَلَى الْعِبَادِ وَ تَمَّتُ كَلِمَاتُكَ صِدْقًا وَ عَدُلاً اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَ لَكَ الْمَنُّ تَكُشِفُ الْعُسُرَ وَ تَعْطِى الْيُسْرَ وَ تَقْضِي بِالْحَقِّ وَ تَعُدِلُ بِالْقِسُطِ وَ تَهُدِى السَّبِيْلَ تَبَارَكَ وَجُهُكَ سُبُحَانَكَ وَ بِحَمُدِك لَّا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبُّ السَّمَاواتِ وَ رَبُّ الْأَرْضِيْنَ وَ مِنْ فِيهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي التَّوْرِيَّةِ وَ لَكَ اَلْحَمُدُ فِي الْإِنْجِيْلِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي زُبُرِ الْآوَّلِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّبْعِ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُ انِ الْعَظِيْمِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْمَلَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْآنُبِيَآءِ الْمُرْسَلِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْكِرَام الْكَاتِبِينَ وَ لَكَ الْحَمَدُ وَالْحَمَدُ ثَنَآوُكَ وَالْحَسَنُ بَلْآوُكَ وَالْعَدُلُ قَضَآوُّكَ وَالْآرُضُ فِي قَبُضَتِكَ وَالسَّمَواتِ مُطَوِيَّاتٌ بِيَمِينِكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مُقْسِطُ الْمِينزَان رَفِينعُ الْمَكَان قَاضِي الْبُرُهَان صَادِقُ الْكَلاَمِ ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ مُنْزِلُ الْأَيَاتِ مُجِينِ الدَّعْوَاتِ كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ الْفَتَّاحِ بِالْخَيْرَاتِ مَالِكَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مَاجِدًا وَ لَكَ الْحَمُدُ وَاجِداً وَ لَكَ الدِّينُ وَاحِباً وَلَكَ الْعَرْشُ وَاسِعًا وَ لَكَ الْحَمُدُ دَائِمًا وَ لَكَ الْحَمُدُ دَائِمًا وَ لَكَ الْحَمُدُ عَادِلاً وَ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا حَمِدُت بِهِ نَفْسَكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا ثَمِدت بِه نَفْسَكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا ثُعِبَد وَ تُشكِرَ جَلَّ ثَنَاوُك رَبَّنا وَ اَنْتَ ارْحَمُ تُعِبُ وَ تَرُطَى اَنْ تُحَمَد وَ تُعْبَد وَ تُشكِرَ جَلَّ ثَنَاوُك رَبَّنا وَ اَنْتَ ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَ لَك الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ إِذَا الْحَمُدُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَ لَك الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ إِذَا لَا الْحَمُدُ فِي النَّهارِ إِذَا لَا الْحَمُدُ فَى النَّهارِ الذَّا الْحَمُدُ فَى النَّهارِ الْمَا الْحَمُدُ فَى النَّهارِ الْمَالِق وَ الْمُحَمِدُ فَى اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ مَا الْحَمُدُ فَى الْمُحَمِد وَ الْالْوَلَى، اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ مَا الْحَمُدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْعَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْعَمْدُ مَلَى الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْعَمْدُ مَلُ الْعَمْدُ مَلْ الْحَمْدُ مَا الْوَاحِمِيْنَ.

#### "و في نسخه تهران"

يَا خَيْرُ مَنُ سُئِلَ، وَ يَا آكُرَمَ مَنُ جَادَ بِالْعَطَآءِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيَّكَ وَ الِهِ وَ عَافِنَا مِنُ مَحُذُورِ الْبَلآءِ وَ صَفْ لَنَا الصَّبْرَ الْجَمِيْلَ عِنْدَ خُلُولِ الرَّزَايَا وَ لَقِّنَا الْيُسَرَ وَالسُّرُورَ وَ كَفَايَةَ الْمَحْذُورِ وَ عَافِنَا فِي جَمِيْعِ الْيُسُرَ وَالسُّرُورَ وَ الشَّرُورَ وَ كَفَايَةَ الْمَحْذُورِ وَ عَافِنَا فِي جَمِيْعِ الْيُسُرَ وَالسُّرُورَ وَ اللهُ وَ آتِنَا بِالْفَرَحِ وَالرَّخَآءِ وَ اللهُ مُورِ إِنَّكَ لَطِيُفُ خَبِيْرٌ وَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ آتِنَا بِالْفَرَحِ وَالرَّخَآءِ وَ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ وَ آتِنَا بِالْفَرَحِ وَالرَّخَآءِ وَ اللهُ فَي اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَا

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِمُنْمُ اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّيُلِ اِذَا اَدُبَرَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الصُّبُحِ اِذَا اَسْفَرَ وَ لَك الْحَمَٰدُ حَمَٰدًا يَبُلُغُ أَوَّلُهُ شُكُرَكَ وَ اخِرُهُ رضُوَانَكَ وَ لَكَ الْحَمَٰدُ فِي السَّمُواتِ مَحْمُودًا وَ فِي عِبَادِكَ مَعْبُودًا ۚ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْقَضَآءِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الرَّخَآءِ وَ لَكَ الْحَمُّدُ فِي الشِّدَّةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النِّعَمِ الْبَاطِنَةِ وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي النِّعَمِ الْمُتَظَاهِرَةِ وَ لَكَ الْحَمْدُ رَبَّ الْحَمْدِ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لِيُّ الْحَمْدِ مِنْكَ بَدَءَ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ يَنْتَهِي ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فِي أَوَّل اللَّيُل وَ اخِر النَّهَارِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ فِي الْآوَّلِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مَلَأ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِيِّنَ مَا يَشَآءُ بَعُدَ ذَلِكَ حَتَّى يَرُضَى. ٱلْحَمُدُ لِللهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ ٱفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا يَشَآءُ فَاِنَّهُ ٱحُصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً الُحَمُدُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰواتِ وَ الْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرٍ عَمَدٍ يُرَاى اَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي زَيَّنَ السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِينَ وَ جَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنَ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ رزُقَنَا مَا وَ عَدَنَا رَبَّنَا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَرُضَ بِسَاطًا وَ اَنْبَتَ لَنَا فِيُهَا مِنَ الشُّجَرِ وَالزَّرْعَ وَالْفَوَاكِةَ وَالنَّخُلَ اَلْوَانَا ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْآرُض جَنَّاتٍ وَ اَعْنَابًا وَ فَجَّرَ فِيُهَا عُيُونًا وَ جَعَلَ فِيُهَا ٱنْهَارًا ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِيُهَا رَوَاسِيَ ٱنْ تَمِيْدَ بِنَا فَجَعَلَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَادًا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي سَخَّوَلَنَا الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلُكَ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغِي مِنَ فَضَلِهِ وَ جَعَلَ لَنَا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُهَا وَ لَحُمَّا طَرِيًّا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي سَخَرَلْنَا الْآنُعَامَ لِتَأْكُلَ مِنْهَا وَ جَعَلَ لَنَا مِنْهَا رُكُوبًا وَ جَعلَ لَنَا مِنْ جُلُوْدِ الْآنُعَام بُيُوتًا وَ لِبَاسًا وَ فِرَاشًا وَ مَتَاعًا إِلَى حِينِ ٱلْحَمُدُ لِلهِ الْكَرِيْمِ فِي مُلْكِهِ الْقَاهِرِ لِمَنْ فِيُهِ الْقَادِرِ عَلَى آمُرِهِ الْمَحُمُودِ فِي صُنُعِهِ اللَّطِيُفِ بِعِلْمِهِ الرَّوُّوفِ بِعِبَادِهِ الْمُسْتَأْثِر بِجَبَرُ وُتِهٍ فِي عِزّ جَلاَلِهِ وَ هَيْبَتِهِ ٱلْحَمَٰدُ لِلهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمَٰدَهُ الظَّاهر بِالْكِبُرِيَآءِ مَجُدُهُ الْبَاسِطِ بِالْخَيْرِ يَدُهُ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي تَرَدَّى بِالْحَمُدِ وَ تَعَطَّفَ بِالْفَخُرِ وَ تَكَبَّرَ بِالْمَهَابَةِ وَ اسْتَشُعَرَ بِالْجَبَرُوْتِ وَاحْتَجَبَ بِشُعَاعِ نُوْرِهِ عَنُ نَوَاظِرِ خَلُقِهِ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي لا مُضَادَّلَهُ وَلاَ مُنَازِعَ لَهُ فِي آمُرِهِ وَلاَ شِبُهَ لَهُ فِي خَلُقِهِ لاَ اللهَ الاَّهُوَ لاَ رَادً لِامُرِهِ وَلاَ دَافِعَ لِقَضَآئِهِ لَيْسَ لَهُ ضِدُّ وَلاَ نِدُّ وَلاَ عَدُلَّ وَلاَ شِبُهٌ وَلاَ مِثُلٌ وَلاَ يُعُجِزُهُ مَنُ طَلَبَهُ وَلاَ يَسُبِقُهُ مَنُ هَرَبَ وَلاَ يَمُتَنِعُ مِنُهُ أَحُدٌ خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ أَصُل وَابْتَدَنَّهُمُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِغَيْرِ أَعُوَان وَ رَفَعَ السَّمَآءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ بَسَطُ الْآرُضَ عَلَى الْهَوَآءِ بِغَيْرِ اَرْكَانِ ٱلْحَمُدُ لِللهِ عَلَى مَا مَضَى وَ عَلَى مَا بَقَلَى وَ لَهُ الْحَمُدُ عَلَى مَا يُبُدِئُ وَ عَلَى مَا يُخُفَلَى وَ عَلَى مَا كَانَ وَعَلَى مَا يَكُونُ ـ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى جِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى صَفَحِكَ بَعْدَ اِعْدَادِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى صَفَحِكَ بَعْدَ اِعْدَادِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تُبُلِى وَ تَبُتَلِى لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تُبُلِى وَ تَبُتَلِى وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تُبُلِى وَ تَبُتَلِى وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تُبُلِى وَ تَبُتَلِى وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تُبُلِى وَ تَبُتَلِى وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدًا لاَ يَعْجِزُ عَنْكَ وَلاَ يَقُصُرُ دُونَ الْفَضَلِ دِضَاكَ يَا وَلَكَ النَّحَمُدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ. وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ. في صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ.

الله مَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَلا تَذَرُ لَنَا فِى هَذِهِ السَّاعَةِ ذَلْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَوِيْصاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ دِيْناً إِلاَّ عَفَرْتَهُ وَلاَ هَوِيْصاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ دِيْناً إِلاَّ قَصَيْتَهُ وَلاَ عَرِيْباً إِلاَّ صَاحَبْتَهُ وَلاَ عَائِباً إِلاَّ فَكَكُتَهُ اللَّا صَرَفْتَهُ وَلاَ عَائِباً إِلاَّ اعْطَيْتَهُ وَلاَ عَرِيْباً إِلاَّ صَاحَبْتَهُ وَلاَ عَائِباً إِلاَّ فَكَكُتَهُ وَلاَ مَهُمُوماً إِلاَّ نَفَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً إِلاَّ آمَنْتَهُ وَلاَ عَدُواً إِلاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيْراً وَلاَ مَهُمُوماً إِلاَّ نَفَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً إِلاَّ آمَنْتَهُ وَلاَ عَدُواً إِلاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيْراً إِلاَّ مَهُمُوماً إِلاَّ نَفَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً إِلاَّ آمَنْتَهُ وَلاَ عَدُواً إِلاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيْراً إِلاَّ مَهُمُوماً إِلاَّ نَفَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً إِلاَّ آمَنْتَهُ وَلاَ عَدُواً إِلاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيْراً إِلاَّ مَهُمُوماً إِلاَّ مَقْدَلاً إِلاَّ مَنْتَهُ وَلاَ عَدُواً إِلاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيْراً إِلاَّ مَهُمُوماً إِلاَّ مَعْمَلِهُ وَلاَ عَلَيْهُ إِلاَّ مَعْمَلِونَ وَلاَ عَلَيْهُ إِلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ إِلاَ كَسُولُ كَ وَالْعَرَاقِ وَلاَ عَلَيْهُ إِلاَ عَلَيْهُ إِللَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ وَلاَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَافِيةٍ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَافِيةٍ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيْبِيْنَ.

#### (PTI)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ السَّادِسُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ السَّامِ اللَّامِ اللَّهِ الرَّحِمُ نِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمُ نِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ أُوَّدِّى بِهِ شُكَّرَكَ وَ اَسْتَوْجِبُ بِهِ

الْمَزِيْدَ مِنْ فَضَٰلِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ كَمَا اَنْعَمُتَ عَلَيْنَا نِعُمَّا بَعُدَ نِعَمِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِالْإِسْلاَمِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْقُرُانِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْآهُلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْمُعَافَاتِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَآءِ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى كُلِ حَالِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا أَنْتَ اَهُلُهُ وَ كُمَا يَنْبَغِي لِوَجُهِكَ الكَرِيمِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَلَك الْحَمَٰدُ عَدَدَ الْوَرَقِ وَ الشَّجَرِ وَلَكَ الْحَمَٰدُ عَدَدَ الْحَصٰى وَالْمَدَرِ وَ لَكَ الُحَمُدُ عَدَدَ رَمُل عَالِجٍ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ آيَّامِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَآءِ ٱللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشُكُرُكَ عَلَى مَا اصْطَنَعُتَ عَنُدَنَا وَ نَحْمَدُك عَلَى كُلِّ آمُرِ اَرْدُتَ اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لاَ يُخِيبُ مَن دَعَاهُ ٱلْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ وَثِقَ بهِ لَمُ يَكِلُهُ اللَّي غَيْرِهِ وَ سِوَاهُ ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي يَجُزِيُ بِالْاحْسَانِ اِحْسَانًا وَ بِالصَّبُر نَجَاةً وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ يَكْشِفُ عَنَّا الصُّرَّ وَالْكَرُبَ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ ثِقَتُنَا حِيُنَ تَنْقَطِعُ الْحِيَلُ مِنَّا اَلْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ رَجَآؤُنَا حِيْنَ مِنَّا اَلْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ رَجَاوُّنَا حِيُنَ نَسُوَّءُ ظُنُونَنَا بِأَعْمَالِنَا ٱلْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي ٱسْتَلُهُ الْعَافِيَةَ فَيُعَافِينِي وَ إِنْ كُنْتُ مُتَعَرِّضًا لِّمَا يُؤْذِينِي اللَّحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَسْتَعِيْنُهُ فَيُعِيْنِينِي اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِيُ اَدْعُوٰهُ فَيُجِيْبُنِي اَلْحَمَدُ لِللَّهِ الَّذِي اَسُتَنْصِرُهُ فَيَنْصُرُنِي اَلْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي اَسْتَلُهُ فَيُعْصِينِي وَ اَنْ كُنْتُ بَخِيلًا حِيْنَ يَسْتَقُرِضَنِي اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي اَنَادِيهِ كُلَّمَا شِئْتُ لِحَاجَتِي ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي يَحُلُمُ عَنِّي كَانِّي لاَ ذَنْبَ لِي ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي يَتَحَبَّبُ إِلَى وَهُوَ غَنِيٌّ ٱلْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَكَلِنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحُر وَ رَزَقُنَاهُمُ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَ فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيْر مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي امَنَ رَوْعَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي سَتَرَعَوُرَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَشْبَعَ جُوعَتَنَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا عَشُرَتَنَا ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي امَنَنَا. ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي كَبَتَ عَدُوَّنَا ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي ٱلَّف بَيْنَ قُلُوْبِنَا ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ مَالِكِ الْمُلُكِ تَجُرِىَ الْفُلُكَ ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ نَاشِرِ الرّيَاحِ فَالِق الْإِصْبَاحِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي عَلاَّ فَقَهَرَ ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيُ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ آحُصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ الَّذِي نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَصَوَهُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَطُفَ بِكُلِّ شَيْءٍ خُبُوةً ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لَهُ الشَّرَفُ الْآعُلَى وَالْآسُمَآءُ الْحُسُنَى ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي لَيْسَ مِنُ آمُرِهِ مَنْجَا ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ الَّذِي لَيُسَ عَنُهُ مَحِيدٌ وَلاَ عَنْهُ مُنْصَوفٌ بَلُ إِلَيْهِ الْمَرُجَعُ وَالْمُزُدَلَفُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَغُفُلُ عَنْ شَيْءٍ وَلاَ يُلْهِيهِ شَيْءٌ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لاَ تَسْتُرُمِنَهُ الْقُصُورُ وَلاَ تُكِنَّ مِنْهُ السُّتُّورُ وَلاَ يُوَارِي مِنْهُ الْبُحُورُ وَ كُلّ شَيْءٍ الَّيْهِ يَصِيْرُ ٱلْحَمُّدُ لِللَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ الْآحُزَابَ

وَحُدَهُ ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحَى الْمَوْتَلَى وَ يُمِينُ ۖ الْاَحْيَآءَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ٱلْحَمُدُ لِلهِ جَزِيلُ الْعَطَآءِ فَصُلِ الْقَضَآءِ سَابِقِ النَّعُمَآءِ اللهِ الْأَرْضِ وَالسَّمآءِ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ اَوْلَى الْمَحُمُودِيْنَ بِالْحَمْدِ وَ اَوْلَى الْمَمُدُوجِيْنَ بِالثَّنَآءِ وَالْمَجُدِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَزُولُ مُلْكُةً وَلاَ يَتَضَعُضَعُ رُكُنُهُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِيُ لاَ تُرَامُ قُوَّتُهُ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغُشْى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولِي وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ الْعُلَى وَ لَكَ الْحَمَٰدُ فِي الْآرُضِيُنَ وَمَا تَحُتَ الثَّرِاي اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ حَمَدًا يَزِيْدُ وَلاَ يَبِيْدُ وَ لَكَ الْحَمَٰدُ حَمْدًا يَصْعُدُ وَلاَ يَنْفَدُ وَ لَكَ الْحَمَٰدُ حَمْدًا يَبُقَلَى وَلاَ يَفُنِي وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا تَضَعُ لَهَا السَّمُواتُ كَنَفيُهَا وَ لَكَ الْحَمُدُ ذَائِمًا اَبَدًا اَفَانُتَ الَّذِي تُسَبِّحُ وَ لَكَ الْآرُضُ وَ مَنْ عَلَيْهَا يَا كُرِيُمُ.

#### (0 T())

#### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ في الْيَوْمِ السَّابِع

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لَا يَنْفَذُ اَوَّلُهُ وَلاَ يَنْفَطُعُ اخِرُهُ وَلاَ يَقْصُرُ دُونَ عَرُشِكَ مُنْتَهَاهُ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمَدًا لاَ يَحْجُبُ عَنْكَ وَ لاَ يَتَنَاهِى دُونَكَ وَلاَ يَقُصُرُ عَنَ اَفْضَلِ رِضَاكَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لاَ يُطَاعُ إلاَّ بِاذْنِهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ لاَ يُعُصلَى إلاَّ بِعِلْمِهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لاَ يَخَافُ إلاَّ مِنْ عَدْلِهِ وَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لاَ يُرْجَى إِلاَّ فَضَلُهُ وَالْحَمَٰدُ لللهِ الَّذِي لَهُ الْفَصْلُ عَلَى مَنْ اَطَاعُهُ اَلْحَمَٰدُ للهِ الَّذِي لَهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنُ عَصَاهُ وَالْحَمُدُ للهِ الَّذِي مَنْ رَحِمَ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ كَانَ فَضَالاً مِنْهُ، وَ الْحَمُدُ اللهِ الَّذِي مَنْ عَذَّبَ مِنْ جَمِيْع خَلْقِهِ كَانَ عَدُلاً مِنْهُ وَالْحَمُدُ اللهِ الَّذِي لاَ يَفُونُهُ الْقَرِيْبُ وَلاَ يَبْعُدُ عَلَيْهِ الْبَعِيْدُ ٱلْحَمَدُ اللهِ الَّذِي حَمِدَ نَفُسَهُ وَاسْتَحُمَدَ اللَّى خَلُقِهِ ٱلْحَمَّدُ اللهِ الَّذِي افْتَتَحَ بِالْحَمَدِ كِتَابُهُ وَ جَعَلَهُ اخِرَ دَعُواى آهُلَ جَنَّتِهٖ وَ خَتَمَ بِهِ قَضَآتَهُ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَ يَزَالُ وَلاَ يَزُولُ وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَانَ قَبُلَ كُلِّ كَائِن فَلاَ يُوْجَدُ لِشَيْءٍ مَوْضِعٌ قَبْلَهُ وَالْحَمْدُ للهِ الْأَوَّلِ فَلاَ يَكُوُنَ كَآئِنٌ قَبُلُهُ وَالْأَخِرِ فَلاَ شَيْءَ بَعُدَةً وَهُوَ الْبَاقِي الدَّآئِمُ بِغَيْرِ غَايَةٍ وَلاَ فَنَآءٍ ٱلْحَمَٰدُ اللهِ الَّذِي لاَ تَدُرِكَ الْآوُهَامَ صِفَتُهُ ٱلْحَمَٰدُ اللهِ الَّذِي ذَهَلَتِ الْعُقُولُ عَنَ مَبُلَغ عَظَمَتِه حَتَّى يَرْجِعُوا اللِّي مَا امْتَدَحَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عِزَّهِ وَجُودِهِ وَ طَوْلِهِ ٱلْحَمَٰدُ اللهِ الَّذِي سَدَّ الْهَوَآءَ بالسَّمَآءِ وَ دَحَى الْآرُضَ عَلَى الْمَآءِ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْاَسْمَآءَ الْحُسَنَى اَلْحَمُدُ اللهِ الْوَاحِدِ بِغَيْرِ تَشْبِيْهِ اَلْعَالِمُ بِغَيْرِ تَكُويُن ٱلْبَاقِيُ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ ٱلْخَالِقُ بِغَيْرِ مُنْصَبَةٍ ٱلْمَوْصُوفُ بِغَيْرِ غَايَةٍ ٱلْمَعُرُوفُ بِغَيْر مُنْتَهٰى ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ السَّمٰواتِ السَّبُعِ وَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَ رَبِّ الْآنُبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ رَبِّ الْآوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ آحَدًا صَمَدًا لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا آحَدٌ مَلِكَ الْمُلُوكَ بِقُدُرَتِهِ وَاسْتَعْبَدَ الْآرُبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ الْعُظَمَآءَ بِجَبَرُوْتِهِ وَاصْطَنَعَ الْفَخُرَ وَالْإِسْتِكْبَارَ لِنَفْسِهِ وَ جَعَلَ الْفَضُلَ وَالْكَرَمَ وَالْجُوْدَ وَالْمَجُدَلَةُ جَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ لَجَاءُ الْمُضْطَرِّيْنَ وَ مُعْتَمِدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سَبِيْلُ حَاجَةِ الْعَابِدِيْنَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ خَاجَةِ الْعَابِدِيْنَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ حَمَدًا يُوَا فِي نِعَمِكَ وَ يُكَافِي مَزِيْدَ كَرَمِكَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ حَمَدًا اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ حَمَدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ الْحَمَدُ حَمَدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ أُودِي بِهِ شُكْرَكَ وَاسْتَوْجِبُ بِهِ الْمَزِيْدَ مِنُ عِنْدِكَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى وَلَى الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا حَلْمِكَ وَلَى الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَى الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَيْنَ الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَا الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَا الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَكَ الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَالْعَافِرِيْنَ يَا الْحَمَدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَمْدُ عَلَى عَلْمِكَ وَلَى الْحَمْدُ عَلَى عَلْمِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْحَمْدُ عَلَى الْمُعَلِي عَلْمِكَ الْمُعَلِي عَلْمِكَ الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَى الْمُعَلِي عَلْمُ عَلْمِكَ الْمُعَلِي عَلْمِكَ وَالْكَ الْمُعْرِقِ لَهِ الْمُعْرِيْدِ الْمُعْتِلِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَى الْمُعْمِلُولِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلُولِيْنَ يَا عَيْلَ الْعَلْمِيْنَ الْعَافِرِيْنَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِقِ الْعُولِيْنَ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقُولِ لَهُ الْمُعْتَلِقُولُ لَكَ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَمُ الْعُلْمُ الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتِيْنَ الْمُعَلِيْنَا الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتِيْنِ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتِيْنِ الْمُعْتَالِيْنَا الْمُعْتِي

#### () (7D)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنُ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَالْوَرَقِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ الْحَصَلَى وَالْمَدِرِ وَ لَك الْحَمُدُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدًا وَ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بَلَغَتُهُ عَظَمَتُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَسِعَتُهُ رَحْمَتُكَ وَلَكَ الْحَمَدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَزَآئِنُهُ بِيَدِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا آحَاطَ بِهِ كِتَابَكَ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا دَآئِمًا سَرُمَدًا لا يَنُقَضِي آبَدًا وَ لاَ تُحْصِلِي لَهُ الْخَلَآئِقُ عَدَدًا اللَّهُمَّ لَك الْحَمَٰدُ عَلَى عَدَدِ مَا تَسْتَجِيْبُ بِهِ لِمَنْ دَعَاكَ وَلَكَ الْحَمُدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَى نِعَمِكَ كُلِّهَا سِرَّهَا وَ عَلاَتِيَتِهَا وَ أَوَّلِهَا وَاخِرِهَا وَظَاهِرِهَا وَ بَاطِيهَا اللُّهُمّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا كَانَ وَ عَلَى مَا لَمُ يَكُنُ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا هُوَ كَائِنٌ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ حَمَٰدًا كَثِيرًا كَمَا ٱنْعَمَٰتَ عَلَيْنَا رَبَّنَا كَثِيرًا ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرَ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرَّهُ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى بَلَّاءِكَ وَ صُنْعِكَ عِنْدِنَا قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَ عِنْدِي خَآصَّةً خَلَقُتَنِيُ وَ هَدَيُتَنِيُ فَأَحُسَنُتَ خَلَقِي وَ أَحُسَنُتَ هَدَايَتِي وَ عَلَّمُتَنِيُ فَأَحْسَنُتَ تَعُلِيْمِي وَ لَكَ الْحَمَدُ يَا إِلَهِي عَلَى حُسُن بَلَّاءِكَ وَ صُنُعِكَ عِنْدِي فَكُمْ مِنْ كُرُبٍ قَدْ كَشَفُتَهُ عَنِّي وَكُمْ مِنْ هَمِّ قَدْ فَرَّجْتَهُ عَنِّي وَكُمْ مِنْ شِدَّةٍ جَعَلْتَ بَعُدَهَا رَخَآءً ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى نِعَمِكَ مَا نُسِيَ مِنْهَا وَمَا ذُكِرَ وَمَا شُكِرَ مِنْهَا وَمَا كُفِرَ وَمَا مَضَى مِنْهَا وَمَا بَقِيَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَغْفِرتِك وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ عَفُوكَ وَسَتُركَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ تَفَصَّٰلِكَ وَ يَعَمِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ بِاصَلاَحِكَ اَمُرَنَا وَ حُسُن بَلَائِكَ عِنْدَنَا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فَانْتَ اَهُلَّ اَنْ تُحُمَدَ وَتُغْبَدَ وَ تُشُكَّرَ نَا خَيْرَ الْمَحْمُودِيْنَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعُ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ خَيْرِ اعْطَيْتَنَاهُ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَرٍّ صَرَّفَتَهُ عَنَّا وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا خَلَقُتَ وَ ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ وَ انْشَأْتَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا اَبُلَيْتَ وَ اَوْلَيْتَ وَ اَفْقَرُتَ وَاغْنَيْتَ وَ اَخَذْتَ وَ اَعْطَيْتَ وَ اَمَتُ وَ آحُيَيْتَ وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَكَ وَ اِلَيُكَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ لاَ يَذِلُّ مَنُ والَّيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تُبَٰدِئُ وَالْمَعَادُ اِلَيْكَ وَ تَقْضِيُ وَ لاَيُقْضَى عَلَيْكَ وَ تَسْتَغْنِيُ وَ يَفُتَقِرُ اِلَيْكَ فَلَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعُدَيْكَ وَ لَكَ الْحَمَّدُ عَدَدَ مَا وَرِثَ وَ اَوُرَثَ وَ اَنْتَ تَرِثُ الْارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلْيُكَ يُرْجَعُونَ وَ أَنْتَ كَمَا ٱثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَولَ قَآئِلِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَلِيُّ الْحَمَدِ وَمُنْتَهَى الْحَمَدِ حَقِينُ الْحَمُدِ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يَنْبَغِيُ إِلاَّ لَكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّيُل إِذَا يَغُشَى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْأَخِرَةِ وَ الْأُولَلِي وَلَكَ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ الْعُلَى وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي الْآرُضِيْنَ السُّفُلَى وَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلاَّ وَجُهَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْيُسُرِ وَ الْعُسُرِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْبَلَاءِ وَ الرَّخَآءِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّاوَاءِ وَ النَّعُمَآءِ اللَّهُمَّ وَ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا حَمِدْتَ بِهِ نَفْسَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَ فِي التَّوْرِايةِ وَ الْإِنْجِيُلِ وَالْفُوْقَانِ الْعَظِيْمِ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ يَنْفَدُ اَوَّلُهُ وَلاَ يَنُقَطِعُ اخِرُهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمَدُ بِالْقُرْانِ وَلَكَ الْحَمَدُ بِالْآهُلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْمُعَافَاةِ وَ الشُّكُرِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ مِنْك بَدَءَ الْحَمَٰدُ وَالِيُكَ يَعُوٰدُ الْحَمَٰدُ لاَ شَرِيُكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى فَضَلِكَ عَلَيْنَا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعُمَتِكَ عَلَيْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِكَ الَّتِي لاَ يُحُصِينها غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ كَمَا ظَهَرَتُ نِعُمَتُكَ فَلاَ تَخُفَى وَلَكَ الْحَمَّدُ كَمَا كَثُرَتُ آيَادِيُكَ فَلاَ تُحُصِلٰى وَلَكَ الْحَمُدُ كَمَا آحَصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَاَحَطُتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ ٱنْفَذُتَ كُلَّ شَيْءٍ بَصَرًا وَ ٱخْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ كِتَابًا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ لاَ يُوَارِي مِنْكَ لَيُلّ دَاج وَلاَ اسَمَاءُ ذَاتَ اَبُرَاجٍ وَ لاَ اَرْضٌ ذَاتَ فَجَاجٍ وَ لاَ بِحَارٌ ذَاتُ اَمُوَاجٍ وَلاَ جِبَالٌ ذَاتُ أَثْبَاجٍ وَلاَ ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ يَا رَبِّ أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ آنَا الْوَضِينُعُ الَّذِي رَفَعْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ آنَا الْمُهَانُ الَّذِي ٱكْرَمْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَانَا الذَّلِيْلُ الَّذِي اَعْزَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَانَا السَّآئِلُ الَّذِيُ اَعُطَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الرَّاغِبُ الَّذِي اَرْضَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالْعَآئِلُ الَّذِيُ اَغُنَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الصَّالُّ الَّذِي هَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَاَنَا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْخَامِلُ الَّذِي شَرَّفَتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا

الْخَاطِئُ الَّذِي عَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَ آنَا الْمُذُنِبُ الَّذِي رَحِمَٰتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَانَا الْمُسَافِرُ الَّذِي صَبِحْتَ فَلَكَ الْحَمَدُ وَ أَنَا الْغَائِبُ الَّذِي اَدَّيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الشَّاهِدُ الَّذِي حَفِظْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَرِيْضُ الَّذِي شَفَيْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَانَا السَّقِيْمُ الَّذِي اَبُرَأْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَانَا الْجَائِعُ الَّذِي اَشْبَعْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَانَا الْعَارِيُ الَّذِي كَسَوْتَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ وَ اَنَا الطَّرِيْدُ الَّذِي اوَيُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْوَجِيدُ الَّذِي عَضَدُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَخُدُولُ الَّذِي نَصَرُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَهُمُومُ الَّذِي فَرَّجْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَغُمُومُ الَّذِي نَفَّسُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ يَا اللَّهِي كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَمْا ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ كَثِيْرًا ٱللَّهُمّ وَ هَاذِهِ نِعَمَّ خَصَصْتَنِي بِهَا مِنْ نِعَمِكَ عَلَى بَنِي ادَمَ فِيْمَا سَخَّرُتَ لَهُمُ وَ دَفَعُتَ عَنُهُمْ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَلَكَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كَثِيْرًا اَللَّهُمَّ وَ لَمُ تُؤْتِنِي شَيْئًا مِمَّا اتَّيُتَنِي لِعَمَل خَلاً مِنِّي وَلاَ لِحَقِّ اسْتَوْجَبُتُهُ مِنِّي وَ لَمُ تُصُوفَ عَنِّي شَيْئًا مِنُ هُمُوْمِ اللَّانَيَا وَمَكَّرُوهِهَا وَاوْجَاعِهَا وَانْوَاعِ بَالْآئِهَا وَ اَمْرَاضِهَا وَاسْقَامِهَا لِشَيْءٍ أَنُ آكُونَ لَهُ آهُلاً لِذَالِكَ وَلَكِنُ صَرَفْتَهُ عَنِّي رَحْمَةً مِنْكَ وَ حُجَّةً لَكَ عَلَىَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيْرًا كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ كَثِيْرًا وَصَرَّفُتَ عَنِّي مِنَ الْبَلَّاءِ كَثِيْرًا

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في الْيَوْمِ الْعَاشِرُ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

اِلْهِي كُمُ مِنْ شَيْءٍ غِبُتُ عَنْهُ فَشَهِدْتَهُ فَيَسَّرُتَ لِي فِيْهِ الْمَنَافِعَ وَ دَفَعُتَ عَيِّي فِيُهِ السُّوۡءَ وَحَفِظُتَ عَنِّى فِيُهِ الْغَيْبَةَ وَ وَقَيْتَنِى فِيُهِ بِلاَ عِلْمِ مِنِّى وَ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ فَلَكَ الْحَمَٰدُ عَلَى ذَٰلِكَ وَالْمَنُّ وَالطَّوْلُ اَللَّهُمَّ وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ غِبُتُ عَنُهُ فَتَوَلَّيْتَهُ وَ سَدَدُتَ لِيُ فِيْهِ الرَّأَى وَ اَعْطَيْتَنِي فِيْهِ الْقُبُولُ وَ انْحَجْتَ لِيُ فِيْهِ الطَّلِبَةَ وَقَرَّنُتَ فِيُهِ الْمَعُونَةَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا اِلْهِيُ كَثِيْرًا وَلَكَ الشُّكُرُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِالنَّبَيِّ الْأُمِّيِّ الرَّضِيِّ الْمَرُضِيِّ الطَّيّبِ التَّقِي الْمُبَارَكِ النَقِي الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ الطُّهُرِ الْوَفِيِّ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ نِاالطَّيّبيُنَ الْاَخْيَارِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ عَلَى اَثَر مَحَامِدِكَ وَ الصَّلُوةِ عَلَى نَبيَّكَ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ اَنْ تَغَفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلُّهَا قَدِيُمِهَا وَ حَدِينُتُهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَمَا أَحُصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ حَفِظُتَهُ وَ نَسِيْتُهُ آنَا مِنْ نَفُسِي يَا اَللَّهُ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ لَآاِللهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ اِلْهِيُ مَوْضِعُ كُلِّ شَكُواى وَ مُنْتَهَى الْحَاجَاتِ وَ ٱنْتَ اَمَرُتَ خَلْقَكَ بِاللُّهُ عَآءِ وَ تَكَلَّفُتَ لَهُمُ بِالْإِجَابَةِ إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجيب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمَٰدِكَ لَآاِلُهُ إِلاَّ انْتَ اَسْتَغُفِرُكَ مَا اَعْظَمَ اِسْمَكَ فِي اَهُل السَّمَآءِ وَ أَحُمَدَ فِعُلَكَ فِي آهُلِ الْأَرْضِ وَ أَنْشَآءَ خَيْرَكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلَهُ إِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ اَنْتَ الرَّئُوثُ وَ اِلَيُكَ الْمَرُغَبُ تُنَزِّلُ الْغَيْتَ وَ تُقَدِّرُ الْآقُوَاتَ وَ ٱنْتَ قَاسِمُ الْمَعَاشِ قَاضِي الْاَجَالِ رَازِقُ الْعِبَادِ مَرُويَ الْبِلاَدِ مُخُرِجُ الثَّمَراتِ عَظِيْمُ الْبَرَكَاتِ سُبُحَانَك اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلَهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغَفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ اَنْتَ الْمُغِيثُ وَ اِلَيْك الْمَرْغُبُ مُنَزِّلَ الْغَيْثِ يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِكَ وَالْمَلَّائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِكَ وَالْعَرْشُ الْآعُلَى وَالْعَمُوُدُ الْآسُفَلُ وَالْهُوَآءُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحُتَ الثَّرَى وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَالطِّيَآءُ وَالظُّلُمَةُ وَالنُّورُ وَالْفَيْءُ وَالظِّلُّ وَالْحَرُورُ سُبُحَانَك ٱنْتَ تَسَيّرُ الْجِبَالَ وَ تَهُبُّ الرّيَاحَ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَّآاِلهُ إِلاًّ اَنْتَ وَاسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلْيُكَ سُبْحَانَكَ اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَرُهُوب حَامِل عَرْشِك وَ مَنُ فِي سَمُوتِكَ وَ أَرْضِكَ وَ مَنْ فِي الْيَحُورِ وَالْهَوَآءِ وَ مَنُ فِي الظُّلْمَةِ وَ مَن فِيُ لُجَجِ الْبُحُورِ وَ مَنُ تَحُتَ الثَّراى وَ مَنُ بَيْنَ الْخَافِقِيْنِ سُبُحَانَكَ مَا اَعُظَمَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلَهُ إِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ سُبْحَانَكَ لَآاِلَهُ إِلاَّ اَنْتَ اَسُئَلُكَ اِجَابَةَ الدُّعَآءِ وَالشُّكُر فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَآءِ سُبُحَانَكَ اَللُّهُمَّ وَ بحَمُدِك لْآاِلَهُ الاَّ اَنْتَ نَظَرُتَ اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلَى فَارْتَقُتَ اَطُبَاقَهَا سُبُحَانَكَ وَ نَظَرُتَ اِلَى عِمَادِ الْآرُضِيُنَ السُّفُلَى فَزَلْزَلَتُ اَقَطَارَهَا سُبُحَانَكَ وَ نَظَرُتَ اِلَى مَا فِي الْبَحُور وَ لُجَجِهَا فَتَمَحَّضَ مَا فِيُهَا سُبُحَانَكَ فَرَقًا مِنْكَ وَ هَيْبَةً لَكَ سُبُحَانَكَ وَ نَظُرُتَ اللَّي مَا أَحَاطُ بِالْخَافِقِينَ وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْهَوَ آءِ فَخَضَعَ لَكَ خَاشِعًا وَ لِجَلاَل وَجُهكَ الْكَرِيْمِ اكْرَم الْوُجُوهِ خَاضِعًا سُبْحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِي أَعَانَكَ حِيْنَ سَمَكُتَ السَّمُواتِ وَاسْتَوَيْتَ عَلَى عَرُش عَظَمَتِكَ سُبْحَانَكَ مَنْ ذَاالَّذِي حَضَرَكَ حِيْنَ بَسَطُتَ الْأَرْضَ فَمَدَدُتَهَا ذَحَوْتَهَا فَجَعَلْنَهَا فِرَاشًا فَمَنْ ذَاالَّذِي يَقُدِرَ عَلَى قُدُرَتِكَ سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِى رَاكَ حِيْنَ نَصَبْتَ الْجَبَالَ فَاثْبَتَّ اَسَاسَهَا بِاهْلِهَا رَحُمَةً مِّنُكَ لِخَلْقِكَ سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِي اَعَانَكَ حِيْنَ فَجُّرُتَ الْبُحُورَ وَ أَحْطَتَ بِهَا الْآرُضَ سُبُحَانَكَ لَّآلِلَهُ اللَّا ٱنْتَ وَ بِحَمْدِكَ مَنْ ذَاالَّذِي يُضَادُّكُ وَ يُغَالِبُكَ أَوْ يَمْتَنِعُ مِنْكَ أَوْ يَنْحُوْا مِنْ قَدَرِكَ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ لآاِللهُ اِلاَّ ٱنْتَ فَالْعُيُونُ تَبُكِي لِغَفْلَةِ الْقُلُوبِ إِذَا ذَكَرَتْ مِنْ مَخَافَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا اَفْضَلَ حِلْمَكَ وَ اَمُضَى حُكُمَكَ وَ اَحْسَنَ خَلْقَكَ سُبُحَانَكَ لْآاِلَةَ اِلاَّ اَنْتَ وَ بِحَمْدِكَ مَنْ يَبُلُغُ مَدْحَكَ أَوْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصِفَ كُنَّهَكَ أَوْ يَنَالُ مُلْكَكَ شُبْحَانَكَ حَارَتِ الْآبُصَارُ دُونَكَ وَامْتَلَاتِ الْقُلُوبِ قَرْقًا مِنْكَ وَ جلاً مِنْ مَخَافَتِكَ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ لَّآلِلَهُ إِلاَّ اَنْتَ وَ بِحَمْدِكَ مَا اَحُلَمَكَ وَ اَعُدَلَكَ وَ اَرْتَفَكَ وَ اَرْحَمَكَ وَ ٱسْمَعَكَ وَ ٱبْصَرَكَ سُبُحَانَكَ لَآاِلَهُ إِلاًّ ٱنْتَ لاَ تَحُرِمُنِي رَحُمَتِكَ وَلاَ تُعَذِّبُنِي وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ اَمِيْنَ امِيْنَ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ

## وَكَانَ مِنْ دُعَائِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ بِهُمَ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

سُبُحَانَ الَّذِي ٱسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلِّي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوَلَهُ لِتُرِيَهُ مِنَ ايَاتِنَا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُعُ الْيَصِيْرُ. سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَالْآرُضُ وَ مَنُ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنُ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنُ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيَحَهُمُ اِنَّهُ كَانَ حَلِيُمًا غَفُورًا سُبُحَانَهُ إِذَا قَصْي اَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ فَاصُبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَبّخ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبُلَ غُرُبِهَا وَ مِنُ انَآءٍ اللَّيُلِ فَسَبِّحُ وَ اَطُرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرُضٰي سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ سُبُحَانَ اللهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ سُبُحَانَ اللهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ سُبُحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ سُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرُجَعُونَ. سُبُحَانَ رَبِّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ (سوره الحديد ٤-٦) سَبَّحَ للهِ مَا فِيُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَهُوَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُض يُحْيِيُ وَ يُمِينُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. هُوَ الَّذِيُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآرُض وَ مَا يَخُرُجُ مِنُهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَهُوَ مَعَكُمُ اَيْنَمَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُض وَ إِلَى اللهِ تُرُجَعُ الْآمُوْرُ يَوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُؤلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيُمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ. سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسُنِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يُسَبِّحُ اللهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . وَ مِنَ اللَّيُلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَ سَبّحهُ لَيُلاَّ طَوِيُلاًّ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سُبْحَانَكَ أَنْتَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَكَ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ. رَجَالٌ لاَ تُلْهِيُهِمْ تِجَارَةً وَّ لاَ بَيْعٌ عَنُ ذِكُرِ اللهِ وَ اَقَامَ الصَّلْوةِ وَ اِيتَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْآبُصَارُ سُبْحَانَ الَّذِي تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَجِلاً وَالْمَلَاثِكَةُ شَفَقًا وَالْارُضُ خَوُفًا وَ طَمُعًا وَ كُلُّ يُسَبِّحُونُهُ دَاخِرِينَ سُبُحَانَهُ بِالْجَلاَلِ مُنْفَرِدًا وَ بِالتَّوْجِيْدِ مَعُرُوفًا وَ بِالْمَعُرُوفِ مَوْصُوفًا وَ بِالرُّبُوبِيَّةِ عَلَى الْعَالَمِينَ قَاهِرًا وَلَهُ الْبَهَجَةُ وَالْجَمَال اَبَدًا۔

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرُ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرُشُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْآرُض بَطُشُهُ سُبُحَانَ الَّذِيُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ سَبِيُّلُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَظَمَتُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْآرُضِ ايَاتُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ نَقْمَتُهُ وَ عَذَابُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَ ثَوَابُهُ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ يَفُولَنَهُ هَارِبٌ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ مَلْجَآءَ مِنْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ سُبُحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوُّتُ. سُبُحَانَ حِيْنَ تُمْسُونَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِيْنَ تُظُهِرُونَ يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحُي الْأَرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَ كَذَٰلِكَ تُنْحِرِجُونَ. وَ الْحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللَّالِّ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا. سُبُحَانَهُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ اَضُعَافًا مُضَاعَفَةً سَرُمَدًا آبَدًا كَمَا يَنْبَغِي لِعَظَمَتِهِ وَ مَيِّهِ سُبُحَانَكَ لْآاِلَهُ الاَّ ٱنْتَ وَ بِحَمُدِك سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ سُبْحَانَ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ الْحَقُّ سُبُحَانَ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ سُبُحَانَ اللهِ الضَّارِّ النَّافِع سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ سُبُحَانَ الْقَاضِي بَالْحَقِّ سُبُحَانَ الرَّفِيْعِ الْأَعْلَى سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ الْآوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الَّذِي هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ سُبُحَانَ الَّذِي هُوَ هَكَذَا وَ لاَ هَكَذَا غَيْرُهُ سُبُحَانَ مَنْ هُوَ دَآئِمٌ لاَ يَسُهُو سُبُحَانَ مَنُ هُوَ قَآئِمٌ لاَ يَلُهُو سُبُحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لاَ يَفُتَقِرُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ جَوَادٌ لاَ يَبْخَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ شَدِيْدٌ لاَ يَضُعُفُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ رَقِيْبٌ لاَ يَغُفَلُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُونُ سُبُحَانَ الدَّآئِمِ الْقَآئِمِ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ يَزُولُ سُبُحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ سُبُحَانَكَ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ سُبُحَانَ مَنُ تُسَبِّحُ لَهُ البجبَالُ الرَّوَاسِي بِأَصْوَاتِهَا تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْاَشْجَارُ بِأَصُوَاتِهَا تَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمِينُ سُبُحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنُ فِيُهِنَّ يَقُولُونَ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ مَنِ اعْتَزّ بِالْعَظَمَةِ وَاحْتَجَبَ بِالْقُدُرَةِ وَامْتَنَّ بِالرَّحْمَةِ وَ عَلاَفِي الرِّفَعَةِ وَ دَنْي فِي اللَّطُفِ وَ لَمْ تَخَفُ عَلَيْهِ خَافِيَاتُ السَّرَآئِرِ وَ لاَ يُوَارِي عَنْهُ لَيُلَّ دَاجٍ وَ لاَ بَحُرٌ عَجَّاجٌ وَ لاَ حُجُبٌ وَ لاَ أَرُتَاجٌ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ وَسِعَ الْمُذْنِبِيْنَ رَحُمَةً وَ حِلْمًا وَ اَبُدَعَ مَا بَرِئَ اِتُقَانًا وَ صُنُعًا نَطَقَتِ الْآشُيَآءُ الْمُبُهَمَةُ عَنُ قُدُرَتِهِ وَ شَهِدَتُ مُبُدِعَةً بِوَحُدَانِيَّتِهِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَ اللَّهِ نَبِيّ الرَّحُمَةِ وَ اَهُل بَيْتِهِ الْمَيَامِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ لاَ تَرُدُّنَا يَآ اِلْهِيُ مِنْ رَحُمَتِكَ خَآتِبِيْنَ وَ لاَ مِنُ فَضُلِك الِيسِيُنَ وَ أَعِذُنَا أَنُ تُرْجِعَ بَعُدَ إِذْ هَدَيُتَنَا ضَآلِيْنَ مُضَلِّيْنَ وَ أَجُرِنَا مِنَ الْحَيُرَةِ فِي الدِّيُنِ وَ تَوَّفَّنَا مُسُلِمِينَ وَ ٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ بِمُحَمَّدٍ وَّ الِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ

#### (FT())

## وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشُرَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

سُبُحَانَ الرَّفِيُعِ الْآعُلٰي سُبُحَانَ مَنُ قَضٰي بِالْمَوُتِ عَلَى الْعِبَادِ سُبُحَانَ الْقَاضِي بِالْحَقِّ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْمُقُتَدِرِ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ حَمْدًا يَبُقَىٰ بَعُدَ الْفَنَآءِ وَ يُنُمِي فِي كِفَّةِ الْمِيْزَانِ لِلْجَزَآءِ تَسُبِيحًا كَمَا يَنْبَغِي لِكُرَم وَحُهِهِ وَ عِزّ جَلاَلِهِ وَ عَظِيْمَ ثُوَابِهِ سُبُحَانَ مَنُ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ سُبُحَانَ مَن اسْتَسُلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدُرَتِهِ سُبُحَانَ مَنُ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِهِ سُبُحَانَ مَن انْقَادَتُ لَهُ الْأُمُورُ بِأَزِمَّتِهَا سُبُحَانَ مَنُ مَلَا الْآرُضَ قُلُسُةً سُبُحَانَ مَنُ اَشُوَقَ كُلُّ ظُلُمَةٍ بنُورُهِ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يُدَانُ بِغَيْرِ دِيُنِهِ سُبُحَانَ مَنُ قَدَرَ بِقُدُرَتِهِ كُلَّ قَدَرِ وَ لاَ يَقُدِرُ أَحَدٌ قُدُرَتَهُ سُبُحَانَ مَنُ أَوَّلَهُ حُكُمٌ لاَ يُوصَفُ وَ اخِرُهُ عِلْمٌ لاَ يَبِيدُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ عَالِمٌ مُطَّلِعٌ بِغَيْرِ جَوَارِ حَ سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ سُبُحَانَ مُحْصِي عَدَدَ الذُّنُونِ سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَخُفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْاَرُضِ وَ َ فِي السَّمَآءِ سُبُحَانَ الرَّبِّ الْوَدُودِ سُبُحَانَ الْفَرُدِ الْوِتُرِ سُبُحَانَ الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ سُبُحَانَ مَنَ هُوَ رَحِيهٌ لاَ يَعْجَلُ سُبُحَانَ مَنْ هُوَ قَآئِمٌ لاَ يَغُفَلُ سُبُحَانَ مَنْ هُوَ جَوَادٌ لاَ يَبْخُلُ اَنْتَ الَّذِيُ فِي السَّمَآءِ عَظَمَتُكَ وَ فِيُ الْاَرُضِ قُدْرَتُكَ وَ فِيُ الْبِحَارِ عَجَآئِبُكَ وَ

فِيُ الظُّلُمَاتِ نُوْرُكَ سُبُحَانَكَ لَا إِلهُ إِلاَّ اَنْتَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ سُبُحَانَ ذِى الْعِزِّ الشَّامِخ سُبُحَانَ ذِى الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ سُبُحَانَكَ يَاقَدُّوُسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوْسُ اَسْتَلُكَ بِمَنِّكَ يَا مَنَّانُ وَ بِقُدُرَتِكَ يَا قَدِيْرُ وَ بِحِلْمِكَ يَا حَلِيْمُ وَ بِعِلْمِكَ يَا عَلِيْمُ وَ بِعَظَمَتِكَ يَا عَظِيْمُ وَ بِحُكْمِكَ يَا حَكِيْمُ ثُمَّ تَقُولُ يَا حَقُّ ثَلثًا يَا بَاعِثُ ثَلْثًا يَاوَارِثُ ثَلْثًا يَا حَيٌّ ثَلْثًا يَا قَيُّومُ ثَلْثًا يَا اللهُ ثَلْثًا يَا رَحُمْنُ ثَلْثًا يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ ثَلَثًا يَا رَبُّنَا ثَلثًا اَسْنَلُكَ بِلَّا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُك ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا كَرِيْمُ ثَلثًا يَا سَيّدِنًا ثَلثًا يَا فَخُرَنَا ثَلثًا يَا ذُخُرَنَا ثَلثًا يَا كُنْزَنَا ثَلَثًا يَا قُوَّتَنَا ثَلَثًا يَا عِزَّنَا ثَلَثًا يَا كَهُفَنَا ثَلَثًا يَا اللَّهَ اللَّهَ يَا مَوُلَّنَا ثَلَثًا يَا خَالِقَنَا ثَلَثًا يَا رَازِقَنَا ثَلْثًا يَا مُمِيْتَنَا ثَلْثًا يَا مُحُييْنَا ثَلْثًا يَا بَاعِثَنَا ثَلْثًا يَا وَارثَنَا ثَلْثًا يَا عُدَّتَنَا ثَلثًا يَا اَمَلَنَا ثَلثًا يَا رَجَآئَنَا لِدِيْنِنَا وَ دُنْيَانَا وَ اخِرَتِنَا ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِك الْكَرِيْمِ يَا حَيُّ ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا قَيُّومُ ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِك الْكَرِيْمِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا لَا إِلهُ إِلاَّ انْتَ سُبْحَانَكَ لاَ اِللهُ إِلاَّ انْتَ ثَلثًا وَ اَسْتَلُك بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا رَحِيْمُ ثَلْثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمُ يَا رَحُمْنُ ثَلْثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمُ يَا عَزِيْزُ ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا كَبِيرُ ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا مَنَّانُ ثَلْتًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا تَوَّابُ ثَلْثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا وَهَابُ ثَلْثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا غَفَّارُ ثَلثًا وَ اَسْتَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِك وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيّكَ وَ عَلَى اللهِ الطَّاهِرِيُنَ الْآخُيَارِ اَفْضَلَ صَلُولِكَ عَلَى نَبِي مِنَ الْبَيْآئِكَ وَ رُسُلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبَيْآئِكَ وَ رُسُلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبِينَا ادَمَ وَ أَمِّنَا حَوَّا الْبُرَاهِيمَ وَ الرِ اِبُرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى البِينَا ادَمَ وَ أَمِّنَا حَوَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبِينَا ادَمَ وَ الْجَرَيِي اللَّهُمَّ وَ عَافِيلَي فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجَرَيِي اللَّهُمَّ وَ عَافِيلَي فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجَرَيِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَينَآئِكَ الْجُمَعِينَ اللَّهُمَّ وَ عَافِيلَى فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجَرَيْنَ اللَّهُمَّ وَ الْمُثَلِّلُ مَنِي فَي دِيْنِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجَرَيْنَ اللَّهُمَّ وَ السَّكُلُ اللَّهُمَّ وَ السَّنَالُ اللَّهُمُّ وَ السَّلُكَ اللَّهُمُّ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُّ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُّ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُّ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّيُ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُمُ وَ السُّنَالُكَ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ اللَّهُمُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّنَالُكَ اللَّهُ اللَّ

#### ()7Y)

## وَ كَانَ مِنَ دُعَايِتُه عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمَ الرَّابِعُ عَشَرَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وِالنَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى اللِهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَاللِ اِبُرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ عَلَى اَثَوِ تَسْبِيْجِكَ وَ الصَّلُوةُ عَلَى نَبِيِّكَ اَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُولِى كُلِّهَا قَدِيْمِهَا وَ حَدِيْتُهَا كَبِيُرِهَا وَ الصَّلُوةُ عَلَى نَبِيِّكَ اَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُولِى كُلِّهَا قَدِيْمِهَا وَ حَدِيْتُهَا كَبِيُرِهَا وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى صَغِيْرِهَا سِرِّهَا وَ عَلاَ نِيتِهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى عَنْهَا وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى مَنْهَا وَ نَسِيْتُهُ اَنَا مِنْ نَفُسِى يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِمْنُ يَا وَصَلَّى اللهُ اللهُ

شَيْءٍ خَاضِعٌ اِلْيُكَ وَ كُلُّ شَيْءٍ مُمْتَنِعٌ بِكَ وَ كُلُّ شَيْءٍ ضَارِعٌ اَلَيْكَ لَا اِللَّهِ اللَّه آنْتَ الْخَلْقُ كُلُّهُمُ فِي قَبُضَتِكَ وَ النَّوَاصِيُ كُلَّهَا بِيَدِكَ وَ كُلُّ مَنُ اَشُرَكَ بِك عَبُدٌ دَاخِرٌ لَّكَ أَنُتَ الرَّبُّ الَّذِي لاَ نِدَّ لَكَ وَالدَّائِمُ الَّذِي لاَ نَفَادَ لَكَ وَ الْقَيُّوم الَّذِيُ لاَ زَوَالَ لَكَ وَ الْمَلِكُ الَّذِي لاَ شَرِيْكَ الْحَيُّ الْمُحْى الْمَوْتِي الْقَآئِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَا كَسَبَتُ لاَ اللهَ الاَّ ٱنْتَ الْآوَلُ قَبْلَ خَلْقِكَ وَ الْأَخِرُ بَعْدَ هُمُ وَ الظَّاهِرُ فَوْقَهُمْ وَ الْقَاهِرُ لَهُمُ وَ الْقَادِرُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الْقَرِيْبُ مِنْهُمْ وَ مَا لِكَهُمْ وَ خَالِقُهُمُ وَ قَابِضُ أَرُوَا حِهِمُ وَ رَازِقُهُمُ وَ مُنْتَهِى رَغْبَتِهِمُ وَ مَوْلاً هُمُ وَ مَوْضِعُ شَكُوَاهُمُ وَ الدَّافِعُ عَنْهُمُ وَ الشَّافِعُ لَهُمْ لَيْسَ آحَدٌ فَوُقَكَ يَحُولُ دُونَهُمْ وَ فِي قَبُضَتِكَ مُنْقَلَبَهُمُ وَ مَثُواهُمُ إِيَّاكَ نُؤمِّلُ وَ فَضَلَكَ نَرُجُوا وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ الاَّ بِكَ لاَ اللَّهِ اللَّا أَنْتَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِيْفٍ وَ مَغُزَ عُ كُلِّ مَلْهُوْفٍ وَ آمَنُ كُلِّ خَائِفٍ وَ مَوُضِعُ كُلِّ شَكُواى وَ كَاشِفُ كُلِّ بَلُواى لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ حِصْنُ كُلِّ هَارِبِ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيُلٍ وَمَآ دَّةُ كُلِّ مَظُلُومٍ وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ. لَا اِللهُ اِلاَّ انْتَ وَ لِيُّ كُلِّ نِعُمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَ دَافِعُ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ مُنْتَهٰى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ قَاضِى كُلّ حَاجَةٍ وَ لاَ حَولَ وَ لاَ قُوَّةَ إلاَّ بِكَ لاَ إلهُ إلاَّ أَنْتَ الرَّحِيْمُ بِخَلْقِهِ اللَّطِينفُ بِعِبَادِهِ عَلَى غِنَاهُ عَنْهُمُ وَ فَقُرِهِمُ الَّذِهِ لَآ اللَّهُ اللَّا ٱنْتَ الْمُطَّلِعُ عَلَى كُلَّ خَفِيَّةٍ وَ الُحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيُرَةٍ وَ اللَّطِيُفُ لِمَا يَشَآءُ وَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيُدُ يَا حَيُّى لَآ اِللَّ الاَّ آنُتَ وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ الاَّ بِكَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحُمانُ الرَّحِيمُ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ذُواالْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ

اَنْتَ غَافِرُ الذَّنُ وَ قَابِلُ التَّوْبِ شَدِينُ الْعِقَابِ ذُواالطَّوُلِ. لَا إِللهُ إِلاَّ اَنْتَ وَ

إِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ وَ اَسْتَلُكَ بِلَا إِللهَ إِلاَّ اَنْتَ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَ اَنْ لَيُكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ وَ اَسْتَلُكَ بِلَا إِللهَ إِلاَّ اَنْتَ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَنْ لَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُ إِلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَنْ لَا لَيْكَ اللهَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَنْ لَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

#### (DTA)

## وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشْرَ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

 إِذَا دُعِيْتَ بِهِ آجَبْتَ وَ إِذَا سَئَلَكَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ ٱسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي سَالَك بِهِ عَبُدُكَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ فَاتَّيْتَهُ بِالْعَرْشِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ وَ اَسْتَلُكَ بِهِ وَ اَدْعُولُكَ اللَّهُمَّ بِمَا دَعَاكَ بِهِ فَاسْتَجِبُتَ لَهُ فَاسْتَجِبُ لِي اللَّهُمَّ فِيُمَا اَسْنَلُكَ قَبْلَ اَنَ يُرْتَدُّ إِلَىَّ طَرَفِي اَللَّهُمَّ بِلَّا اِللَّهَ الاَّ اَنْتَ فَإِنَّهُ لَّا اِللَّهَ الاَّ اَنْتَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوُمٌ " اَلاَيَهُ " وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ بزُبُر الْآوَّلِيْنَ وَ مَا فِيُهَا مِنُ اَسُمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجيُبُ بِهِ مَنُ دَعَاكَ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهَ اللَّا اَنْتَ بِالزَّبُورِ وَ مَا فِيهِ مِنْ اَسْمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجينُبُ بِهِ مَنْ ذَعَاكَ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللهُ اِلاَّ اَنْتَ بِالْلِانْجِيْلِ وَ مَا فِيْهِ مِنُ اَسْمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجِينُ بِهِ مَنْ دَعَاكَ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللهِ لاَّ اَنْتَ بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ مَا فِيُهِ مِنْ اَسْمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجِيْبُ بِهِ مَنْ دَعَاك وَ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَ الْاَرُضِيْنَ السَّبْعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ اسْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ أَوِالطَّلَعْتَ عَلَيْهِ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ لَمُ تَطُلِعُهُ عَلَيْهِ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِبَادُك الصَّالِحُونَ فَاسْتَجَبُتَ اللَّهُمَّ فَانَا اَسْتَلُكَ بِذَلِكَ كُلِّهِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي يَا سَيَّدِي مَا دَعُوتُكَ بِهِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الدُّعَآءِ رَئُوُ كُ بِالْعِبَادِ.

## وَ كَانَ مِنْ دُعَايِنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ السَّادِس عَشَرَ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُك لَّا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى السَّمُواتِ السَّبُع وَ الْأَرْضِينَ السَّبُع وَ مَا خَلَقُتَ فِيهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَاسْتَجِيْرُ بِذَالِكَ الْإِسْم لاَ إِلٰهَ إِلاَّ انْتَ وَ ارْغَبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ انْتَ اَدْعُوكَ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اللَّهُمَّ لَّا إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ وَ اتَّوَكُّلُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ الْإِسْمِ اللَّهُمَّ لَآ إِلٰهُ إِلاَّ انْتَ وَ اَسْتَعِيْنُ بِك بِذَلِكَ الْإِسْمِ اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ إِلاَّ انْتَ وَ أُومِنُ بِذَلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّ انْتَ وَ اَسْتَغِيْتُ بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ وَ لاَ اللهُ الاَّ اَنْتَ وَ اتَقَوَّبُ اِلْيُكَ بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ اللَّهُمَّ لاَ اِللَّهُ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَتَقَوِّى بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَتَضَرَّعُ اِلَيْكَ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لاَ شَويُكَ لَكَ يَا كُويُمُ يَا كُويُمُ يَا كُرِيْمُ اَسْتَلُكَ بِكُرَمِكَ وَ مَجْدِكَ وَ جُوْدِكَ وَ فَضَلِكَ وَ مَيِّكَ وَ رَافَتِكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ لِمَا أَوْجَبُتَ عَلَى نَفُسِكَ الَّتِي كَتَبُتَ عَلَيُهَا الرَّحْمَةَ اَنْ تَقُولَ قَدُ اتَّيْتُكَ عَبُدِى مَا سَالُتَنِي فِيُ عَافِيَةٍ وَ اَدَمُتُهَا لَكَ مَا اَحْيَيْتُكَ حَتَّى اَتَوَقِيْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ رِضُوان وَ اَنْتَ لِنِعُمَتِيُ مِنَ الشَّاكِرِيُنَ اَسْتَجِيْرُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ أَنْتَ وَ اَلُوٰذُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّه إِلاَّ انْتَ وَ اَسْتَغِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ لَا إِلٰهَ إِلاَّ انْتَ وَ اتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَا إِلٰهَ إِلاًّ آنُتَ وَ أُوْمِنُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ إِلاَّ اَنْتَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّه اللَّه اللَّه وَ اَدْعُوْكَ اللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اتَضَرَّعُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا إِلهُ إِلاَّ اَنْتَ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا إِلهُ إِلاَّ اَنْتَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا كَرِيْمُ يَا كُرِيْمُ يَا كُرِيْمُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ الرَّحُمْنُ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّ الْتَ فِإِنَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلاَّ آنْتَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ وَ ٱسْتَلُكَ ٱللَّهُمَّ لَا إِلَّهَ إِلاَّ ٱنْتَ فِإِنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اَنْتَ بِكُلِّ قَسَمِ اَقْسَمُتَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ اَوْ فِي زُبُرِ الْآوَّلِيُنَ اَوْ فِي الزَّبُورِ أَوْ فِي الْآلُواحِ أَوْ فِي التَّوْرِبَةِ أَوْ فِي الْإِنْجِيْلِ أَوْ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَ الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ وَ اتَوَجَّهُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لاَ اِللَّهِ الاَّ انْتَ فَاِنَّهُ لَآ اِللَّه إِلاَّ اَنْتَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْآخَيَارِ الصَّلُواتُ الْمُبَارَ كَاتُ ''يَا مُحَمَّدُ بِاَبِي ٱنْتَ وُ أُمِّي إِنِّي اَتَوَجَّهُ بِكَ فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ إِلَى اللهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ لاَ اللهَ إلاَّ هُوَ اَسْتَلُكَ بِذَالِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لاَ اللهَ إِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا بَدِّئُ لاَ بَدَا لَكَ يَا دَآئِمُ لاَ نَفَادَ لَك يَا حَيُّ يَا مُحْي الْمَوْتِي آنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ يَا رَحِيْمُ وَ اَسْأَلُكَ بِذَلِكَ الْإِسْم اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اِلاَّ انْتَ فَاِنَّهُ لَا اِللَّهِ اِلاَّ انْتَ الْوَاحِدُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الْوَتُرُ الْمُتَعَالُ الَّذِي يَمُلَّا السَّمَواتِ وَ الْآرُضَ وَ بِاسْمِكَ الْفَرُدِ الَّذِي لاَ يَعْدِ لَهُ شَيْءٌ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ وَ اَسْئَلُكَ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَّآاِلهُ إِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لَآ اِللهَ إِلاَّ اَنْتَ ٱسۡتَلُكَ رَبُّ الۡبَشَرِ وَ رَبُّ اِبُرَاهِيُمَ وَ رَبُّ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيّينَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ أَنْ تَرُحَمُنِيْ وَ وَالِدَيُّ وَ اَهْلِيُ وَ وُلْدِي وَ اِخُوانِي مَنَ الْمُوْمِنِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَانِيَى أُوْمِنُ بِكَ وَ بِأَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِك وَ جَنَّتِك وَ نَارِكَ وَ بَعْثِكَ وَ نُشُورِكَ وَ وَعُدِكَ وَ وَعِيْدِكَ وَ كُتُبِكَ وَ أَقِرُّبِمَا جَآءَ مِنَ عِنُدِكَ وَ اَرُضَى بِقَضَآئِكَ وَ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ وَلاَّ ضِدَّ لَكَ وَ لاَ نِدَّ لَكَ وَلاَ وَ زِيْرَ لَكَ وَلاَ صَاحِبَةَ لَكَ وَلاَ وَ لَدَ لَكَ وَلاَ مِثْلَ لَك وَلاَ شِبْهَ لَكَ وَلاَ سَمِيَّ لَكَ وَلاَ تُدُركُكَ الْآبُصَارُ وَ آنْتَ اللَّطِينُ الْخَبيْرُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِيُنَ وَ السَّالاَمُ عَلَيْهِمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لَا اِللَّه إِلاَّ اَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَاالُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اِلْهِيُ وَ سَيِّدِي يَا حَيُّ يَاقَيُّومُ يَا كُرِيُمُ يَا غَنِيٌّ يَا حَيٌّ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا رَحُمٰنُ يَا رَحِيْمُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ يَا إِلْهِي وَ سَيّدِى لَكَ الْحَمَدُ شُكْرًا وَ لَكَ الْحَمَدُ شُكْرًا فَاسْتَجِبُ لِيَ فِي جَمِيْعِ مَا اَدُعُوْكَ بِهِ وَارْحَمُنِيُ مِنَ النَّارِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنُ اَفُضَلِ عِبَادِكَ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ تَقُسِمُهُ فِي هَاذِهِ الْغَدَاةِ مِنْ نُورٍ تَهُدِى بِهِ أَوْ رَحُمَةٍ تُنُشِرُهَا أَوْ عَافِيَةٍ مُجَلِّلُهَا أَوْ رِزْقِ تَبُسُطُهُ أَوْ ذَنُبِ تَغَفِرُهُ أَوْ عَمَلٍ صَالِح تُوفِقُ لَهُ أَوْعُدُوٍّ تَقُمَعُهُ أَوُ بَلَّاءٍ تَصُرِفَهُ أَوْنَحُسٍ تُحَوِّلُهِ اللِّي سَعَادَةٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

## وَ كَانَ مِنْ دُعَايته عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمَيْوُمَ السَّابِعَعَشُرَ

### بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

لَّا اِلَّهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمُفَرِّجُ عَنُ كُلِّ مَكُرُوبٍ لَّا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيل لاَ اِللَّهِ اِلاَّ آنُتَ غِنى كُلِّ فَقِيْرِ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ آنْتَ قُوَّةَ كُلِّ ضَعِيْفٍ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ كَاشِفُ كُلّ كُرْبَةٍ لَا إِلٰهُ إِلاَّ انْتَ قَاضِي كُلِّ حَاجَةٍ لَا إِلٰهُ إِلاَّ انْتَ وَلِيٌّ كُلِّ حَسَنَةٍ لَا إِلٰهُ إِلاًّ أَنْتَ مُنْتَهِى كُلِّ رَغَبَةٍ لَّا إِلَّهُ إِلاَّ أَنْتَ دَافِعُ كُلِّ بَلِيَّةٍ لَّا إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ عَالِمُ كُلِّ خَفِيَّةٍ لَّا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ عَالِمُ كُلِّ سَرِيْرَةٍ لَّا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ شَاهِدُ كُلَّ نَجُولِي لَآ اِللَّهِ اِلاَّ آنْتَ كَاشِفُ كُلَّ بَلُولِي لَآ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَكَ لَآ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ كُلُّ شَيْءِ دَاخِرٌ لَكَ لَآ اِللَّهِ إِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ مُشْفِقٌ مِنْكَ لَآ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ ضَارِ عُ اِلَيُكَ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَاغِبٌ اِلَيُكَ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَاهِبٌ مِنْكَ لَّا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ قَآئِمٌ بِكَ لَّا اِللَّا اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ مَصِيْرُهُ اِلَيُكَ لاَ اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ فَقِيْرٌ اِلَيْكَ لَآ اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَريُكَ لَك اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا لَكَ الْمُلُكُ وَ لَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ تُحْى وَ تُمِيْتُ وَ اَنْتَ حَيٌّ لاًّ تَمُوْتُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَّا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُك لَكَ اَحَدًا صَمَدًا لَمُ تَلِدُ وَلَمُ تُولَدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ وَّ لَمُ تَتَخِذُ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَدًا لاَ اِللَّهَ الاَّ ٱنْتَ قَبُلَ كُلَّ شَيْءٍ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ ٱنْتَ بَعْدَ كُلَّ شَيْءٍ لآ اِللَّ اللَّهِ الاَّ أَنْتَ يَبُقَى رَبُّنَا وَ يَفُنِي كُلُّ شَيْءٍ اَلدَّآئِمِ الَّذِي لاَ زَوَالَ لَك لاَّ اِللَّهِ الاَّ الْحَيّ الْقَيُّومُ لاَ تَاخُذُك سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ قَآئِمًا بِالْقِسُطِ لَّا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْعَدُلُ لَا اللهَ اللَّ انْتَ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْارُضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُوا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَا اللهَ اللَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيُمُ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ رَبِّ الْآرُضِينَ السَّبُعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهَ اللَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوُتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَشُهَدُ اَنَ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ اِللَّهَا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّ لاَ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهِ اللَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا بِهَا البِّجَاةَ مِنَ النَّارِ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اللهَ اللَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا بِهَا الدُّخُولَ اِلَى الْجَنَّةِ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَةً لاَ شَرِيْكَ لَهُ مَا دَامَتِ الْجِبَالُ رَاسِيَةً وَ بَعُدَ زَوَالِهَا اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُك لَهُ مَا دَامَتِ الرُّورِ فِي جَسَدِي وَ بَعُدَ خُرُوجِهَا آبَدًا آشُهَدُ آنُ لاَ اللهُ إلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ عَلَى النَّشَاطِ قَبُلَ الْكَسَلِ وَ عَلَى الْكَسَلِ بَعْدَ النَّشَاطِ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ أَبَدًا أَشُهَدُ أَنْ لَآ اِللَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ عَلَى الشَّبَابِ قَبُلَ الْهِرَمِ وَ عَلَى الْهِرَمِ بَعُدَ الشَّبَابِ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ آبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ عَلَى الْفَرَاغِ قَبُلَ الشُّغُلِ وَ عَلَى الشُّغُلِ بَعُدَ الْفَرَاغِ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا. اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا عَمِلَتِ الْيَدَانِ وَ مَا لَمْ تَعْمَلاً وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيُكَ لَهُ مَا سَمِعَتِ الْأَذُنَانِ وَ مَا لَمُ تَسْمَعَا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَبَدًا اَشْهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا اَبُصَرَتِ الْعَيْنَانِ وَ مَا لَمُ تَبُصِرَا وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنْ لَا اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا تَحَرَّكَ الِّلسَانُ وَ مَا لَمُ يَتَحَرَّكَ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ أَبَدًا ----- أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ قَبُلَ دُخُولِيٌ قَبُرِيٌ وَ بَعُدَ دُخُولِيٌ قَيْرِيُ وَ عَلَى كُلّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغُشِّي وَ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلِّي اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهُ اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي الْاخِرَةِ وَ الْاوُلَىٰ. اَشْهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَدَّخِرُهَا لِهَوُلِ الْمُطَّلِعِ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَكَلِمَةَ الْإِخُلاَصِ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً يَشْهَدُ بِهَا سَمُعِيُ وَ بَصَرِى وَ لَحُمِيُ وَ دَمِيُ وَ شَعُرِى وَ بَشَرِىُ وَ مُخِيى وَ قَصَبِى وَ عَصَبِى وَ مَا تَسْتَقِلُّ بِهِ قَدَمَيَّ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا اَنُ يُطُلِقَ اللهُ بِهَا لِسَانِيُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفُسِيُ حَتَّى تَتَوَفَّانِيُ وَ قَدُ خَتَمَ بِخَيْرِ عَمَلِي آمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

# وَ كَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنُ عَشَرَ الشَّامِ الثَّامِ الثَّامِ الشَّامِ الشَّامِ اللَّامِ اللَّهِ حَمْنَ اللَّامِ اللَّهِ عَمْنَ اللَّامِيمَ

لَّا اِلَّهَ اللَّهُ عَدَدَ رضَاهُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ عَدَدَ خَلُقِهِ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ عَدَدَ كَلِمَاتِهِ لّآ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ زِنَةَ عَرُشِهِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مِلًّا سَمَاوِتِهِ وَ أَرْضِهِ لَآ إِلهُ إِلاَّ اللهُ الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ لَآ اللهُ اللهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْعَلِيُّ الْوَفِيُّ الْوَاحِدُ الْآحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الْقَاهِرُ لِعِبَادِهِ الرَّنُوفُ الرَّحِيمُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ الْآوَلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْمُغِيْتُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الصَّادِقُ الْأَوَّلُ الْعَالِمُ الْآعُلَى لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ النَّوْرُ الْجَلِيْلُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْجَمِيْلُ الرَّارْقُ الْبَدِيْعُ الْمَبْتَدِعُ لَآ اِللَّهِ اللَّا اللَّهُ الصَّمَدُ الدَّيَّانُ الْعَلِيُّ الْآعُلَى لَآ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ الْخَالِقُ الْكَافِي الْبَاقِي الْمُعَافِي لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْفَاضِلُ الْجَوَادُ الْكَرِيْمُ لَا اِلهَ اللَّا اللهُ الدَّافِعُ النَّافِعُ الرَّافِعُ الْوَاضِعُ لَا اِللَّا اللهُ النَّا اللهُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ لَا اللهُ اللهُ الْقَائِمُ الْدَّآئِمُ الرَّفِيْعُ الْوَارِثُ لَا اللهُ اللّ الْقَآئِمُ الدَّآئِمُ الرَّفِيْعُ الْوَاسِعُ لَآ اِللهُ اللهُ اللهُ الْغِيَاتُ الْمُغِينَ الْمُفَضِّلُ الْحَيّ الَّذِي لاَ يَمُونُ لَا إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰواتِ وَ الْآرُضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ اللَّهُ الْجَبَارُ فِي ذَيْمُوُمِيَّتِهِ فَلاَ شَيْءَ يُعَادِلُهُ وَ لاَ يَصِفُهُ وَ لاَ يُوَازِيَهِ وَ لاَ يَشُبِهُهُ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُودُ وَ هُوَ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُودُ اللهُ فَضِلِيْنَ الْمُجِيْبُ دَعُوةَ الْمُضَطَرِّيْنَ وَ الطَّالِبِيْنَ اللّٰي وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ اَسْتَلُكُ الْمُنْتَهٰى كَلِمَتِكُ النَّامَّةِ وَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدُرَتِكَ وَ سُلُطَانِكَ وَ جَبَرُوتِكَ اَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

#### (72T)

## وَ كَانَ مِنَ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ عَشُرَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ نَفُسَهُ وَ لَآ اِلٰهَ اللهُ بِمَا هَلَّلَ اللهُ بِهِ عَرُشُهُ وَ كُرُسِيَّهُ وَ مَنُ تَحْتَهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ بِمَا كَبَرُ اللهُ بِهِ عَرُشُهُ وَ كُرُسِيَّهُ وَ مَنُ تَحْتَهُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ خَلْقُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ خَلْقُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ مَلَّائِكَتُهُ وَ اللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرُ اللهُ بِهِ مَلَاَئِكَتُهُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ سِمُواتُهُ وَ ارْضُهُ وَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ بِمَا طَلَّ اللهُ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَ اللهُ اللهُ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَ الْحَمُدُ لِللهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ مَلَوْتُهُ وَ ارْضُهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا صَمِدَ اللهُ بِهِ مَمُواتُهُ وَ ارْضُهُ وَ اللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرُ اللهُ بِهِ مَمُواتُهُ وَ ارْضُهُ وَ اللهُ اكْبَرُ بِمَا كَبَرَ اللهُ بِهِ مَمُوتُهُ وَ ارْضُهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا حَمِدَ اللهَ بِهِ رَعُدَهُ وَ بَرُقَةُ وَ مَطَرُهُ وَ لاَ اللهَ اللهُ اللهُ بِمَا مَعُولُهُ وَ اللهُ اللهُ بِمَا مَعُرُهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ بِمَا صَعُرُهُ وَ اللهُ اللهُ بِمَا مَعُرُهُ وَ اللهُ اللهُ بِهِ رَعُدُهُ وَ مَطُرُهُ وَ اللهُ اللهُ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ رَعُدُهُ وَ مَطُرُهُ وَ اللهُ اللهُ بِمَا صَعْرَهُ وَ اللهُ اللهُ بِمَا صَعْرَهُ وَ اللهُ اللهُ إِللهِ إِللهُ إِلهُ اللهُ بِمَا صَعْرَهُ وَ اللهُ عَمُدُ اللهُ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ اللهُ عَمُدُ لِللهِ بِمَا صَبْحَ اللهُ بِهِ رَعُدُهُ وَ مَطُرُهُ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ بِمَا صَعْرَهُ وَ اللهُ ا

كُرْسِيُّةُ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ لَآ اللهُ اللَّا اللهُ بِمَا هَلَّلَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا سَبِّحَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِه عِلْمُهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ بِمَا كَبَّرَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ بِحَارُهُ وَمَا فِيُهَا وَ اللهُ ٱكْبَرُ بِمَا كَبَّرَ اللهُ بِه بِحَارَةُ وَمَا فِيُهَا وَ الُحَمُدُ لِلَّهِ مُنْتَهِلَى عِلْمِهِ وَ مَبُلَغَ رِضَاهُ وَ مَا لاَ نَفَادَ لَهُ وَ لاَ اللهُ اللهُ مُنْتَهلى عِلْمِهِ وَ مَبْلَغَ رِضَاهُ وَ مَا لاَ نَفَادَ لَهُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَارُحَمُ مُحَمَّدًا وَّ الَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَ بَارَكَتَ وَ تَرَحَّمُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَ ال إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيُدٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك عَلَى أَثَرِ تَحْمِيُدِكَ وَ تَهُلِيُلِكَ وَ تَسْبِيُحِكَ وَ الصَّلواةُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوْبِي كُلَّهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَّ نِيَتَهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ اَعْلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَهُ وَ حَفِظْتَهُ وَ نَسَيْتُهُ اَنَا مِنْ نَفْسِي يَا اللهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْهُ يَا رَحِيْهُ يَا رَحِيْهُ ا الْعَالَمِيْنَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْعِشُرِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَارْحَمُ مُحَمَّدًا وَ ال مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرَ حَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ ال اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ صَلَواةً تُبَلِّغُنَا بِهِ رضُوَانَكَ وَ جَنَّتَكَ وَ تَنْجُوا بِهَا مِنُ سَخَطِكَ وَ النَّارِ اَللَّهَمَّ ابُعَتُ نَبيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ مَقَامًا مَحُمُودًا يَغُبِطُهُ بِهِ الْآوَّلُوْنَ وَ الْأَخِرُونَ اَللَّهُمَّ صَلَّ وَ سَلِّمُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَالْحَصْصَة بِٱفْضَل قِسَم الْفَضَآئِل وَ بَلِّغُهُ اَفْضَلَ السُّودَدِ وَ مَحَلَّ الْمَكَّرَّمِينَ اَللَّهُمَّ اخُصُصُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِالذِّكْرِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمُؤرُودِ ٱللَّهُمَّ شَرِّفٌ بُنْيَانَهُ وَ عَظِّمُ بُرُهَانَهُ وَاسُقِنَا بِكَاسِهِ وَ اَوْرِدُنَا حَوْضَهُ وَاحُشُرُنَا فِي زُمُرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَنَادِمِينَ وَلاَ شَاكِينَ وَلاَ مُبَدِّلِيْنَ وَلاَ نَالِثِيْنَ وَلاَ مُرْتَابِيْنَ وَلاَ جَاجِدِيْنَ وَلاَ مَفْتُونِيُنَ وَ لاَ ضَآلِينَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ قَدْ رَضِيْنَا الثُّوَابَ وَ امِنَّا الْعِقَابَ نُزُلاً مِنْ عِنْدَكَ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْوَهَّابُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صلَّ اللهُ عَلِيهِ وَ اللهِ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ عَظِّمُ بَرَكَتَهُ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ وَ الْبِلاَدِ وَالدُّو آبِّ وَالشُّجَرِيَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله مِنْ كُلِّ نِعُمَةٍ اَفْضَلَ تِلُكَ النِّعَمَةِ وَ مِنْ كُلِّ يُسُرِ اَفْضَلَ ذَٰلِكَ الْيُسُرِ وَ مِنْ كُلّ

عَطَآءٍ أَفْضَلَ ذَٰلِكَ الْعَطَآءِ وَ مِنْ كُلِّ قِسْمِ أَفْضَلَ ذَٰلِكَ الْقِسْمِ حَتَّى لاَ يَكُونَ آحَدٌ مِنُ خَلْقِكَ آقُرَبَ مِنْكَ مَحَلاً وَلاَ أَذُطْى عِنْدَكَ مُنْزِلَةً وَلاَ أَقْرَبَ مِنْكَ وَ سِيلَةً وَلاَ اعظَمَ فَدَيْكَ شَرَفًا وَلاَ اعظَمَ عَلَيْكَ قَدَرًا وَلاَ شَفَاعَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي بَرُدِ الْعَيْشِ وَالرَّوْحِ وَ قَرَارِ النَّعُمَةِ وَ مَنْتَهِلَى الْفَضِيلَةِ وَ سُوُدَدِ الْكَرَامَةِ وَ رَجَآءِ الطُّبَانِيُنَةِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَلَهُو اللَّذَّاتِ وَ بَهُجَةٍ لاَ يُشْبِهُهَا بَهَجَاتُ الدُّنْيَا اَللُّهُمَّ اتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِّهِ الْوَسِيلَةَ وَ اعْطِهِ الرَّفُعَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاجُعَلُ فِي الْآعُلَيْنَ دَرَجَتُهُ وَ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي الْمُقَرَّبَيْنَ كَرَامَتَهُ وَنَحُنُ نَشُهَدُ لَهُ اَنَّهُ قَدُ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ تَلَى ايَاتِكُ وَ أَقَامَ خُدُودِكَ وَ صَدَعَ بِأَمُرِكَ وَ أَنْفَذَ خُكُمَكَ وَ وَفَى بِعَمُدِكَ وَ جَاهَد َ فِيُ سَبِيُلِكَ وَ عَبَدَكَ مَخُلِصًا حَتَّى اتَّهُ الْيَقِيْنُ وَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ أَمُرَ بطَاعَتِكَ وَانتَمَرَبِهَاوَ نَهِي عَنُ مَعْصِيَتِكَ وَ آنْتَهِي عَنْهَا وَ وَالَّي وَلِيَّكَ بِالَّذِي تُحِبُّ أَنُ تُوَالِيتَهُ وَ عَادِى عُدُوَّكَ بِالَّذِي تُحِبُّ أَنُ تُعَادِيَهُ فَصَلَوَاتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ وَ رَسُولِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيُنَ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ فِي اللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَ صَلَّ عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَٰى وَ أَعْطِهِ الرَّضَا وَ زَدُهُ بَعُدَ الرَّضَا اَللَّهُمَّ اَقِرَّ عَيُنَ نَبيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِمَنْ يَتُبِعُهُ مِنْ أُمَّتَهُ وَ أَزُوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أَصُحَابِهِ

وَاجُعَلْنَا وَ اَهُلَ بَيْتِهِ وَ اُمَّتِهِ جَمِيْعًا وَاَهُلَ بُيُوْتِنَا وَ مَنْ اَوْجَبْتَ حَقَّهُ عَلَيْنَا الْآحُيَآءِ مِنْهُمُ وَالْآمُوَاتِ مِمَّنُ قَرَّتُ بِهِ عَيْنَهُ اَللَّهُمَّ وَ اَقُررُعُيُونَنَا جَمِيْعًا بِرُؤْيَتِهِ ثُمَّ لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَةَ اَللُّهُمَّ وَ اَوْ رِدْنَا حَوْضَةً وَ اَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ احْشُرْنَا فِي زُمُرَتِهِ وَ تَحُتَ لَوَائِهِ وَ لاَ تَحُرِمُنَا مُرَافَقَتَهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ الطَّيّبيُنَ الْآخُيَارِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبّ الْمَوْتِ وَالْحَيُوةِ وَ رَبَّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ رَبَّنَا وَ رَبَّ ابْاءِ نَا الْاَوَّلِيْنَ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ تَلِدُ وَلَمُ تُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ مَلَكُتَ الْمُلُوك بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَعْبَدُتَ الْآرُبَابَ بِعِزَّتِكَ وَ شُدَّتَ الْعَظَمَآءِ بِجُوْدِكَ وَ بَدَّدُتَ الْاَشُرَافَ بِتَجَبُّرِكَ وَ هَدَدُتَ الْجِبَالَ بِعَظَمَتِكَ وَاصْطَفَيْتَ الْفَخُرَ وَالْكِبُرِيَآءِ لِنَفُسِكَ وَ اَقَامَ الْحَمُدُ وَالثَّنَآءُ عِنْدَكَ وَ مَحَلُّ الْمَجُدِ وَالْكَرَم لَك فَلاَ يَبُلُغُ شَيْءٌ مَبُلَغَكَ وَلاَ يَقُدِرُ أَحَدٌ قُدْرَتَكَ أَنْتَ جَارُ الْمُسْتَجِيرِيْنَ وَلَجَآءُ اللَّاجِيْنَ وَ مُعْتَمَدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سَبِيلٌ حَاجَةِ الطَّالِبِيْنَ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك اَنْ تَصُرِفَ عَنِّي فِتُنَةَ الشَّهُواتِ وَ اَسْتَلُكَ اَنُ تَرُحَمَنِي وَ تُثَبِّتُنِي عِنْدَ كُلِّ فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ أَنْتَ مَوُضِعُ شَكُولى وَ مَسْتَلَتِي لَيُسَ مِثْلَكَ أَحْدٌ وَلاَ يَقُدِرُ قُدْرَتَكَ أَحَدٌ ٱنْتَ ٱكْبَرُ وَ ٱجَلُّ وَ ٱكْرَمُ وَ ٱعَزُّ وَ ٱعْلَى وَ ٱعْظَمُ وَ ٱشْوَفُ وَ ٱمْجَدُ وَ ٱكْرَمُ مِنْ أَنُ يَقُدِرَ الْخَلاَّئِقُ كُلُّهُمُ عَلَى صِفَتِكَ أَنْتَ كَمَا وَ صَفْتَ نَفْسَكَ يَا مَالِكِ يَوْم الدِّيْنِ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُتَلُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُولَكَ تُحِبُّ اَنَ تُدُعِي بِهِ وَ بِكُلِّ دَعُوَةٍ دَعَاكَ بِهَا آحَدٌ مِنُ خَلُقِكَ مِنَ الْآوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَاسْتَجَبُتَ لَهُ بِهَا آنَ تَغُفِرُلِيُ ذُنُوبِي كُلَّهَا قَدِيْمَهَا وَ حَدِيْتُهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَنِيَتَهَا مَا عَلِمُتَ ذُنُوبِي كُلَّهَا وَمَا لَمُ آعُلَمُ وَمَا آحُصَيْتَهُ عَلَى مِنْهَا وَ آنْتَ حَفِظَتَهُ وَ نَسِينُهُ آنَا مِنُ نَفْسِي مِنْهَا وَ آنْتَ حَفِظَتَهُ وَ نَسِينُهُ آنَا مِنُ نَفْسِي مِنْهَا وَ آنْتَ حَفِظُتَهُ وَ نَسِينُهُ آنَا مِنْ نَفْسِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ آرُحَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ آرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### ()LL)

# وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْحَادِي عِشْرِيْنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمْ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يَنُفِقُونَ وَاجْعَلْنِي عَلَى هُدَى وَّاجُعَلْنِي مِنَ الْمُهُتَدِيْنَ وَلَقِّنِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُنْفِقُونَ وَاجْعَلْنِي عَلَى هُدَى وَّاجُعَلْنِي مِنَ الْمُهُتَدِيْنَ وَلَقِّنِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَقَنْتُهَا ادَمَ فَتُبُتَ عَلَيْهِ إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ يُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَ يُؤْتِي الزَّكُوةَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَستَعِينُونَ بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لاَ خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي وَالصَّبُو وَالصَّلُوةِ وَاجْعَلْنِي مِنَ اللّٰهِ مَا يَحْزَنُونَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ اللّٰهِ مَا يَحْزَنُونَ اللّٰهُمُ مُنِي اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ مَا اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الْوَالِ الثَّابِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُعَلِي مِنَ الطَّلْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُوالِقُ وَ رَحْمَةً وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُهَالِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمَالِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلَا تَجْعَلَيْلُ مِنَ الطَّلْمِينَ اللَّهُمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمِينَ الللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُلْمِينَ الللّهُ الْمُنْ الْمُلْمِينَ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمِيمُ الطَّلِمِينَ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمِ الللّهُ الْمُ الْمُلْمِينَ اللْمُلْمُ الْمُعْلِيمُ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلِهُ الللّهُ الْمُلْمِلُوا الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُلْمِلِيمُ الللّهُ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُوا الْمُلْمُلُوا الْمُنْم

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٱللَّهُمَّ اتِنِيُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنِي عَذَابَ النَّارِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَهُمُ مُحُسِنُونَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ، فَاسْتَجَبُ لِيُ وَ نَجْنِيُ مِنُ النَّارِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِيُ مِنَ الْمُحُسِنِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِي الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزَقَنهُمُ يُنْفِقُونَ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلُّوتِهِمُ خَاشِعُونَ وَ الَّذِيْنَهُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ وَالَّذِيْنَهُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَ الَّذِيْنَهُمُ لِفُرُوجهمُ حَافِظُونَ الاَّ عَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانَهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذَيْنَهُمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَ عَهْدِهمُ رَاعُونَ وَالَّذِيْنَهُمُ بشَهَادَاتِهمُ قَائِمُونَ وَالَّذِينَهُمُ عَلَى صَلوتِهِمْ يُحَافِظُونَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الوَارِثِيْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرُدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ وَالَّذِيْنَهُمْ مِنْ خَشْيَتِكَ مُشْفِقُوْنَ اَللَّهُمَّ إِنَّك جَعَلْتَنِي مِنَ الَّذِيْنَهُمُ بِايُاتِكَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَهُمُ بِرَبِّهِمُ لاَ يُشُرِكُونَ فَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اللي رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ حِزُبِكَ فَإِنَّ حِزُبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللُّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْعَلِبُونَ اللُّهُمَّ اسُقِنِيُ مِنَ الرَّحِيُقِ الْمَخْتُوم خِتَامُهُ مِسُكُ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافِسُون اَللَّهُمَّ اسُقِنِيَ مِنُ تَسُنِيُمٍ عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي وَ

اِلاَّ تَغُفِرُ لِيُ وَ تَرُحَمُنِيُ اَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. اَللَّهُمَّ سُقُ اِلَيَّ التَّيْسِيْرِ بَعُدَ التَّعَسِيْرِ وَ اَنْ تَجُعَلُ لِي اَجُرًا غَيْرَ مَمُنُونِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِنًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانَ أَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَّنَّا رَبَّنَا فَاغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرُ عَنَّا سَيَّنَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبُرَارِ رَبَّنَا وَ اتِّنَا مَا وَ عَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اِنَّكَ لاَ تُخلِفُ الْمِيْعَادَ اَللَّهُمَّ ارْفَعُ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَ رِزْقًا كَرِيْمًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهُدِكَ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِثَاقَ وَ مِنَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ آنُ يُوصَلَ وَ يَخُشُونَ رَبُّهُمُ وَ يَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجُهَ رَبِّهِمُ وَ اَقَامُوا الصَّلْوةَ وَ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَ عَلاَنِيَةً وَ يَدُرَ نُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَ مِمَّنُ جَعَلْتَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ رَبَّنَا وَ اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

### (1£0)

## وَ كَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَليه السَّلاَمُ فِي يَوْمِ الثَّانِيُ الْعِشرونَ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ يَلُقَاكَ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِخْتِ وَ مَنُ اَسُكَنَتُهُ الدَّرَجْتِ النُّلُهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ يَذْكُرُ وَ الْعُلَى فِي جَنْتِ عَدُنِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ يَذْكُرُ وَ الْعُلَى فِي جَنْتِ عَدُنِ الْعَافِرِيْنَ وَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ يَقُولُ لَنَا الْمَنَّا فَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجِّدًا وَ قِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصُرِفُ عَنَّا عَذَابَ جِهَنَّمَ إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَآئَتُ مُسَقَّرًّاوًّ مُقَامًا وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمُ يَقْتُرُو وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا وَالَّذِيْنَ لا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا اخَرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزُنُونَ وَ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ آثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ يَخُلُدُ فِيُهِ مُهَانًا وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِايُاتِ رَبِّهِمُ لَمُ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَ عُمْيَانًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَاتِنَا قُرَّة اَعُيُن وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَّقِيُنَ اِمَامًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يُجُزَوُنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقُّونَ فِيُهَا تَحِيَّةً وَ سَلاَمًا اَللَّهُمَّ اجُعَلَنِي مِنَ الَّذِيْنَ تُحِلُّهُمُ دَارَالُمُقَامَةِ مِنُ فَضُلِكَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيُهَا نَصَبٌ وَلاَّ يَمَسُّهُمْ فِيُهَا لَغُولِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ فِي جَنَّتٍ وَ عُيُون تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ اَللَّهُمَّ اجْعَلَنِي فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ فِي جَنَّتٍ وَ نَهَرِ فِي مَقُعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِيُكٍ مُقُتَدِرِ اللَّهُمَّ وَقِنِي شَرَّنَفُسِي وَاغُفِرُلِي وَالِوَالِدَيُّ وَ لِمَنَ ذَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيُنَ الاَّ تَبَارًا رَبَّنَا اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَيُّ وَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَلِاخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَثُوفٌ رَجِينُمٌ ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَ يَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَرُّهُ

مُسْتَطِيْرًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ يَتِيَمَّا وَ اَسِيْرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لاَ نُرِيَدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَ لاَ شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنُ رَبِّنَا يَوُمًا عَبُوْسَا قَمُطَرِيْرًا اَللَّهُمَّ فَوَقِّنِي شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ كَمَا وَ قَيْتَهُمْ وَ لَقِّنِي نَضُرَةً وَ سُرُورًا وَاجُزنِي جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ٱللَّهُمَّ وَاجُعَلْنِي مِنَ الْمُتَّكِثِيْنَ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْارَآئِكِ لاَ يَرَوُنَ فِيهَا شَمْسًا وَ لاَ زَمْهَرِيُرًا وَ دَآنِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلاَلُهَا وَ ذُلِّلَتُ قُطُونُهَا تَذُلِيُلاً وَ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ آكُوَابِ كَانَتُ قَوَارِيْرَ قَوَارِيْرَ مِنُ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيْرًا وَ يُسْقَوُنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنُجَبِيُلاً اَللَّهُمَّ وَاسُقِنِيُ كَمَا سَقَيْتَهُمُ شَرَابًا طَهُوْرًا وَّ حَلِّنِي كَمَا حَلَّيْتَهُمُ اَسَاوِرَ مِنُ فِضَّةٍ وَ ارُزُقْنِي كَمَا رَزَقْتَهُمُ سَعُيًا مَشُكُورًا رَبَّنَا لاَ تُزعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ اِذَ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَّابُ وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّابِرِيْنَ وَ الصَّادِقِيْنَ وَ الْفَانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغُفِرِينَ بِالْآسْحَارِ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوُ ٱخُطَاْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرَّاكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةً لَنَا بِهِ. وَاعُفُ عَنَّا وَ اغْفِرُ لَنَا وَارُحَمُنَا ٱنْتَ مَوُلْنَا فَٱنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ اَنْ تَنْحَتَمَ لِي بِصَالِحِ الْآعُمَالِ وَ اَنْ تُعْطِينِي الَّذِي سَاَلْتُك يَا كُرِيْمُ الْفِعَالِ سُبُحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقّ وَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنَ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيُبُونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ اِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآوُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِي ضَلاَلِ وَ لِلَّهِ يَسُجُدُ مَنُ فِي السَّمَواتِ وَ الْآرُضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَ ظِللُّهُمْ بِالْغُدُّو وَ الْأَصَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ اَنْ تَرُنَفَ بِي وَتَرْحَمَنِي يَا رَئُوفُ يَا رَجِيْمُ اَلَمْ يَرَوُا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَ هُمُ دَاخِرُونَ وَ لِللهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْآرُضِ مِنُ دَآبَّةٍ وَ الْمَلْئِكَةُ وَ هُمُ لاَّ يَسْتَكْبَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنُ فَوُقِهِمُ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اَللَّهُمَّ اجُعَلَنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِينُمُونَ الصَّلْوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ يُؤْمِنُونَ بِمَا آنْزَلْتَ فَإِنَّكَ آنْزَلْتَهُ قُرُانًا عَرَبيًّا بِالْحَقِّ. وَ قُلُ امِنُوا بِهِ آوُلاَ تُوْمِنُوا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يُخِرُّوُنَ لِلْآذُقَانِ سُجَّدًا وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبُّنَا إِنَّ كَانَ وَعُدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولًا وَ يُخِرُّونَ لِلْلَاذُقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيُدُهُمْ خُشُوعًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ اذَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنُ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْرَآئِيْلَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبيِّينَ وَ الصِّدِّيُقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ أَوُلَئِكَ رَفِيُقًا اللُّهُمَّ اجُعَلْنِيُ مِمَّنُ هَدَيُتَ وَاجُتَبَيْتَ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِمُ ايَاتُ الرَّحُمْن خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيئنَ يُسَبِّحُونَ لَكَ بِاللَّيُلِ وَ النَّهَارِ لاَ يَفْتَرُونَ مِنْ ذِكُوكَ وَ لاَ يَسُأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ يُسَبِّحُونَ لَكَ وَ لَكَ يَسُجُدُونَ اَللَّهُمَّ وَاجُعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَكَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِيُ خَلُقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْآرُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَٰذَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخُزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرُعَنَّا سَيَّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْآبُرَارِ رَبَّنَا وَ الْتِنَا مَا وَ عَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لاَ تُخُرنَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّكَ لاَ تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اللَّهِ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرُضِ وَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدُّو آبُّ وَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنُ مُكُرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الْآرُضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُش الرَّحَمانُ فَاسْئَلُ بِهِ خَبِيْرًا وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمَٰنُ اَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُورًا اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُئَلُكَ يَا وَلِيَّ الصَّالِحِيْنَ اَنُ تَخْتِمُ لِي بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَ اَنْ تَسْتَجِيُبَ دُعَآئِيُ وَ تُعَطِيْنِي سُؤُلِي وَ مَنْ يُعَنِينِي آمَرُهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

#### (PZI)

# وَ كَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثُ الْعِشْرُونَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

إِنِّى وَ جَدُثُ امْرَاةً تَمُلِكُهُمُ وَ أُوتِيَتُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرُشٌ عَظِيُمٌ وَ جَدُتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ زَيَّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّيِيُلِ فَهُمُ لاَ يَهُتَدُونَ الاَّ يَسُجُدُوا لِلْهِ الَّذِي يُخُرِجُ الْخَبُءَ فِي فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّيِيلِ فَهُمُ لاَ يَهُتَدُونَ الاَّ يَسُجُدُوا لِلْهِ الَّذِي يُخُرِجُ الْخَبُءَ فِي

السَّمَواتِ وَ الْآرُضِ وَ يَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ الاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ فَذُوْقُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لِقَآءَ يَوُمِكُمُ هَاذَا إِنَّا نَسِيْنَا كُمُ فَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلَدِ بِمَا كُنُتُمُ تَعُمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايُاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمُ لا تَسْتَكُبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ فَلاَ تَعُلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُفِي لَهُمُ مِن قُرَّةِ أَعُيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ جَعَلْتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْمَاوِاي نُزُلاً بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُونَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعُجَتِكَ اِلِّي نِعَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيُرًا مِنَ الْخُلَطَآءِ لِيَبُغِيُ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ إِلاَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَ قَلِيُلٌ مَا هُمُ وَ ظُنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ وَ مِنْ ايلِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ لاَ تَسُجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمَ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَ اَنَا الْمُذُنِبُ الْخَاطِيُ اَللَّهُمَ اَنْتَ الْمُعْطِيُ وَ اَنَا السَّآئِلُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْبَاقِي وَ اَنَا الْفَانِيُ اللَّهُمَّ انْتَ الْغَنِيُّ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ اللَّهُمَّ انْتَ الْعَزِيْزُ وَ اَنَا الذَّلِيلُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَ اَنَا الْمَخُلُوقُ اَللَّهُمَّ انْتَ الْمَالِكُ وَ اَنَا الْمَمْلُوكُ اَللَّهُمَّ اصْر فَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآئَتُ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَّيْكَ الْمَصِيْرُ رَبِّ زِدُنِي عِلْمًا وَ لاَ تُخَزِنِي يَوُمَ يُبْعَثُونَ رَبِّ اَدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَّ اَخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَدُنُك سُلُطَانًا نَصِيْرًا رَبِّ اَنُزِلْنِي مُنُزِلاً مُبَارَكًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنُزَلِيْنَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرُلِيُ اَمْرِيُ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَئُونَ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَارْحَمْنَا وَاهْدِنَا وَ اغْفِرُلَنَا وَاجْعَلُ خَيْرَ أَعْمَارِنَا اخِرَهَا وَ خَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِيْمَهَا وَ خَيْرَ ايَّامِنَا يَوُمَ لِقَآئِكَ وَاخْتِمُ لَنَا بِالسَّعَادَةِ يَا حَيَّى يَا قَيُّومُ فَإِنِّي بِرَحُمَتِكَ أَسْتَغِيْتُ يَا فَارِجَ اللَّهِمِّ يَا كَاشِفَ اللَّهَمِّ وَ يَا مُجِينَبَ دَعُوةِ المُضطرِّينَ آنُتَ رَحُمانُ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ رَحِيْمُهُمَا إِرْحَمْنِيُ فِي جَمِيْع حَوَآئِجِي رَحُمَةً تُغْنِيُنِيُ بِهَا عَنُ رَحُمَةِ مَنُ سِوَاكَ اَللَّهُمَّ لاَ اَمُلِكَ مَا اَرْجُوا وَلاَ اَسْتَطِيْعُ دَفْعَ مَا آحُذَرُ اِلاَّ بِكَ وَ الْاَمْرُ بِيَدِكَ وَ آنَا فَقِيْرٌ اللَّي آنُ تَغُفِرُ لِي وَ كُلُّ خَلُقِكَ الَّيْكَ فَقِيْرٌ وَ لاَ آحَدُ أَفْقَرُ مِنِّي إِلَيْكَ ٱللَّهُمَّ بِنُورِكَ اهْتَدَيْتُ وَ بِفَضِّلِكَ اسْتَغُنَيْتُ وَ فِي نِعُمَتِكَ أَصْبَحُتُ وَ أَمُسَيْتُ ذُنُوبِي بَيْنَ يَدَيْكَ اسْتَغْفِرُكَ مِنْهَا وَ ٱتُوبُ اِلَيْك اَللَّهُمَّ إِنِّي اَدْرَءُ بِكَ فِي نَحُر كُلِّ مَنْ اَخَافٌ مَكْرَهُ وَاسْتَجِيْرُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَاسْتَعِينُكَ عَلَيْهِ لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ انِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، اَللَّهُمَّ انِّي اَسْئَلُكَ عَيْشَةً هَنِيئَةً وَ مَيْتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدًّا غَيْرَ مُخُزٍ وَ لاَ فَاضِح يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اعُودُ بِكَ اَنْ اَذِلَّ اَوْ اَذَلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اَضَلَّ اَوْ اَظُلِمَ اَوْ ٱظُلَمُ أَوْ ٱجْهَلَ آوُ يُجْهَلَ عَلَى يَا ذَا الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِيْمِ تَبَارَ كُتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطَّاهِرِيْنَ.

## وَ كَانَ مِنَ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعُ وَالْعِشْرَيْنَ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ عَافِنِيٌ فِي دِينِيٌ وَ عَافِنِي فِي جَسَدِيُ وَ عَافِنِي فِي سَمَعِي وَ عَافِنِي فِي بَصَرِيُ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنَ مِنِّي يَا بَدِّئُ لاَ بَدَءَ لَكَ يَا دَآئِمُ لاَ نَفَادَ لَكَ يَاحَيُّ لاَ يَمُوْتُ يَا مُحْيِيَ الْمَوْتِلِي ٱنْتَ الْقَآئِمُ عَلَى كُلِّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلُ بِي مَا آنُتَ آهُلُهُ آللُّهُمَّ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّيُلِ سَكَنًا وَ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ حُسُبَانًا اِقْضِ عَيِّيُ الدِّيُنَ وَ اَعُذِنِي مِنَ الْفَقُرِ وَ مَتِّعُنِي بِسَمْعِيُ وَ بَصَرِيُ وَ قَوْ نِي فِي سَبِيُلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيٰنَ لَا اِللَّهَ غَيْرُكَ وَ الْبَدِيْعُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَ الدَّآئِمُ غَيْرَ الْفَانِيُ وَ الْحَيُّ الَّذِيُ لاَ يَمُونُ وَ خَالِقُ مَا يُراى وَمَا لاَ يُراى كُلَّ يَوْمِ اَنْتَ فِي شَان صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَلَيَكُنُ مِنْ شَانِكَ الْمَغُفِرَةُ لِي وَ لِوَالِدَيُّ وَ لِوُلْدِي وَ اِخُوانِي يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللُّهُمُ انْتَ الَّذِي تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ بغَيْر تَعْلِيم فَلَكَ الْحَمْدُ الله اَللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشُوكَ بِهِ شَيْتًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ لاَ تُدُركُهُ الْآبُصَارُ وَ هُوَ يُدُرِكُ الْآبُصَارُ وَ هُوَ اللَّطِينُفُ الْخَبِيُرُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك وَ اِنَّك مَا تَشَآءُ مِنُ اَمُرٍ يَكُونُ وَ اَتَوَجَّهُ اِلْيُكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ الطَّيّبِيْنَ الْآخُيَارِ يَا مُحَمَّدُ انِّيي اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى اللهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي فِي قَضَآءِ

حَاجَتِيُ وَ أَنُ يُّصَلِّى عَلَيْكَ وَ عَلَى اللَّكَ الطَّيِّيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ أَنُ يُفُعَلَ بِي مَا أنْتَ آهُلُهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتُلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى ظُلَلِ الْمَآءِ كَمَا يُمُشْى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْآرُضِ وَ اَسْتَلُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ اَقُدَامَ مَلَآئِكَتِك وَ اَسْتَلُكَ بِاِسُمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْآيُمَن فَاسْتَجَبُتَ لَهُ وَ الْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِّنْكَ وَ اَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ فَغَفَرُتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاخَّرَ وَ ٱتُمَمُّتَ عَلَيْهِ نِعُمَتَكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ أَنْ تَفْعَلُ بِي مَا أَنْتَ اَهْلُهُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرُشِك وَ مُنْتَهِى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِك وَ اَسْتَلُك بِاسُمِكَ الْاعْظَمِ وَ جَلاَلِكَ الْاعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ وَ اَسْتَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اِلهًا وَاحِدًا فَرُدًا صَمَدًا قَائِمًا مِالْقِسُطِ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اَنْتَ الْوتُرُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَ اَنُ تُدْخِلْنِيُ الْجَنَّةَ عَفُوًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ آنُ تَفْعَلَ بِيُ مَا آنْتَ آهُلُهُ مِنَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ وَ الرَّافَةِ وَ الرَّحُمَةِ وَ التَّفَضُّلِ اَللَّهُمَّ لاَ تُبَدِّلُ اِسْمِى وَ لاَ تُغَيّرُ جِسْمِى وَ لاَ تُجْهِدُ بَلْآئِي وَلاَ تُشُمِتُ بِي اَعُدَآئِيُ يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ غِنْيَّ مُطُغ وَ فَقُرٍ مُنُسِ وَ مِنْ هُوًى مُرُدٍ وَ مِنَ عَمَلِ مُخُوزِ أَصْبَحُتُ وَ رَبِّيَ الْوَاحِدُ الْآحَدُ لاَ أُشُرِكَ بِهِ شَيْتًا وَ لاَ آدُعُوا مَعَهُ اللَّمَا اخْرَ وَ لاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُوننِهِ وَ لِيًّا ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال

مُحَمَّدٍ وَ هَوِّنُ عَلَيَّ مَا أَخَافُ مُشَقَّتَهُ وَ يَسِّرُ لِيُ مَا أَخَافُ عُسُرَتَهُ وَ سَهِّلُ لِيُ مَا اَخَافُ حَزُونَتَهُ وَ وَسِّعَ عَلَيَّ مَا اَخَافُ ضِيُقُهُ وَ فَرِّجُ عَنِّي فِي دُنْيَايَ وَ الْحِرَتِي بِرِضَاكَ عَنِّي اَللَّهُمَّ هَبُ لِي صِدُقَ النَّبِيِّينَ فِي التَّوَكُّل عَلَيْكَ وَاجْعَلُ دُعَآئِي فِي الْمُسْتَجَابِ مِنَ الدُّعَآءِ وَ اجْعَلُ عَمَلِي فِي الْمَرُفُوعِ الْمُتَقَبَّلِ اَللَّهُمَّ طَوِّقُنِي مَا حَمَّلُتَنِي وَ لاَ تُحَمِّلُنِي مَا لاَ طَاقَةَ لِي به حَسْبيَ اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ اَللَّهُمَّ اَعِنِّي وَ لاَ تُعِنُ عَلَيَّ وَاقْضِ لِيُ كُلَّ مَنُ بَعْلَى عَلَيَّ وَامْكُرُ لِيُ وَلاَ تَمْكُرُ بِي وَاهْدِنِيُ وَ يَسِّر الْهُدَى لِي اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَوْدِعُكَ دِيْنِي وَ اَمَا نَتِي وَاخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِي وَ جَمِيُعَ مَا اَنْعَمُتَ عَلَيَّ بِهِ فِي الدُّيْنَا وَ الْأَخِرَةِ فَاَنْتَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَ دَآيَعُك اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَنُ يُجِيُرَنِي مِنْكَ اَحَدٌ وَ لَنُ اَجِدَ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَدًا اَللَّهُمَّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ لاَ تَكِلْنِي إلى نَفْسِي طَرُفَةَ عَيْنِ آبَدًا وَ لاَ تَنْزِعُ مِنِّي صَالِحًا اَعُطَيْتَةُ فَإِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعُتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْك الُجَدُّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ صَلَّي اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الْآخُيَارِ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

### (DEA)

# وَ كَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْحَامِسِ وَ الْعِشْرِيْنَ السَّامَ فِي الْيَوْمِ الْحَامِسِ وَ الْعِشْرِيْنَ بِينَ السَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ حَمْدِتِ الرَّحِيْم

أَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّمَا ذَرَا فِي

الْلَارُض وَ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنُزلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا وَ مِنْ شَرّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنْ شَرَّ كُلِّ طَارِقِ الاَّ طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَٰنُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْتَلُكَ اِيُمَانًا لاَّ يَرُتَدُّ وَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الْآخُيَارِ الطَّيّبِينَ فِي أَعُلَى جَنَّةِ الْخُلَّدِ مَعَ النَّبِيّينَ وَ الصِّدِّيُقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيْقًا اَللُّهُمَّ امِنُ رَوُعَتِي وَاسُتُوعُورَتِيُ وَ اَقِلْنِي عَثُرَتِي فَانُتَ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ اللَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَريُك لَك لَكَ الْمُلُكُ وَ لَكَ الْحَمُدُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَلُكَ لِاَنَّك آنُتَ الْمَسُوُّولُ الْمَحْمُودُ الْمُتَوَجِّدُ الْمَعْبُودُ وَ آنُتَ الْمَنَّانُ ذُواالْإِحْسَانِ بَدِيْعُ السَّمَواتِ وَ الْآرُضِ ذُوا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ تَغُفِرَ لِي ذُنُوْبِي كُلَّهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيُرَهَا عَمُدَهَا وَ خَطَآهَا وَ مَا نَسَيْتُهُ آنَا مِنُ نَفْسِيٌ وَ حَفِظْتَهُ ٱنْتَ عَلَيَّ إِنَّك ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَتِ وَ الْأَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَام يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصُرِ خِيْنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَ مُنْتَهِى رَغْبَةَ الرَّاغِبِيْنَ أَنْتَ الْمُفَرِّجُ عَنَّ الْمَكُرُوبِيْنَ وَ اَنْتَ الْمُرَوِّحُ عَنِ الْمَغُمُومِيْنَ وَ اَنْتَ مُحِيُبُ دَعُوَةٍ الْمُضْطَرِّيُنَ وَ اَنْتَ اِللهُ الْعَالَمِيْنَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَ اَنْتَ كَاشِفُ كُلِّ كُرُبَةٍ وَ مُنْتَهِى كُلِّ رَغُبَةٍ وَ قَاضِيُ كُلِّ كُرُبَةٍ وَ قَاضِيُ كُلِّ حَاجَةٍ صَلَّ عَلْي مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَافْعَلُ بِي مَا أَنْتَ أَهُلُهُ لَآ اِللهَ الاَّ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنْتَ يَاسَيّدِي وَ أَنَا عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ عَمِلَتُ سُوَّءً وَ ظَلَمُتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفُتُ بِذَنْبِى وَ اَقْرَرْتُ بِخَطِيْتَتِى اَسْئَلُك بِاَنَّ لَك الْمَنَّ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَ رَسُولِك السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَ رَسُولِك وَ عَلَى اللهِ اَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِك وَ اَسْتَلُك بِالْقُدُرةِ الَّتِي فَلَقُت بِهَا الْبَحْرَ لِيَنِي اِسْرَ آئِيلَ لِمَا كَفَيْتَنِي كُلَّ بَاغٍ وَ حَاسِدٍ وَ عَدُو وَ مُخَالِفٍ وَ السَّنَلُك بِالْاسْمِ الَّذِي نَتَقُت بِهِ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ لَمَّا كَفَيْتَنِي مَا اَخَافُهُ وَ السَّنَالُك بِالْاسْمِ الَّذِي نَتَقُت بِهِ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ لَمَّا كَفَيْتَنِي مَا اَخَافُهُ وَ السَّنَالُك بِالْاسْمِ اللَّذِي نَتَقُت بِهِ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ لَمَّا كَفَيْتَنِي مَا اَخَافُهُ وَ السَّعَلِي اللهُ اللهُ مَن شُرُورِهِمْ وَاسَتَجِيرُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَالسَّعَيْنُ بِكَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### (PL9))

## وَ كَانَ مِنَ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسُ وَ الْعِشْرِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

اَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ الْسَنْعُ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ الْلَارُضِينَ السَّبُعِ وَمَا فِيهُونَ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ السَّبُعِ الْمَثَانِيُ وَ الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ رَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْجَمَعِينَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ رَبَّ جِبُرَئِيلَ وَ مِيْكَائِيلُ وَ اِسُرَافِيلُ وَ رَبَّ الْمَلَائِكَةِ اَجْمَعِينَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ خَاتِمَ النَّبِيينَ وَ الْمُرسلين وَ رَبَّ الْحَلْقِ اَجْمَعِينَ اَسْتَلُك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ خَاتِمَ النَّبِيينَ وَ الْمُرسلين وَ رَبَّ الْحَلْقِ اَجْمَعِينَ اَسْتَلُك مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ خَاتِمَ النَّبِينَ وَ الْمُرسلين وَ رَبَّ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ اَسْتَلُك اللهُمُ بِالسَّمِك اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ السَّمُواتُ وَ تَقُومُ بِهِ الْاَرْضُونَ وَ بِهِ اَحْصَيْتَ كَيْلَ اللهُمُ بِالسَّمِك اللهِ عَالِمَ وَ بِهِ السَّمُواتُ وَ تَقُومُ بِهِ الْاَرْضُونَ وَ بِهِ الْحَصَيْتَ كَيْلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ تَعْمَعِينَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمُ إِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ السَّمُواتُ وَ تَقُومُ بِهِ الْاَرْضُونَ وَ بِهِ الْمُوسَالِ وَ بِهِ السَّمُونَ وَ اللهِ الْمُؤْتِلُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْمُؤْتِلُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

السَّحَابَ وُتُرُسِلُ الرِّيَاحَ وَ بِهِ تَرُزُقُ الْعِبَادَ وَ بِهِ آحُصَيْتُ عَدَدَ الرِّمَالِ وَ بِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنَ فَيَكُونُ أَنْ تُسَدِّدَ فَقُرِى بِغِنَاكَ وَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي دُعَآئِي وُ تُعَطِيْنِي سُؤْلِي وَ مُنَاىَ وَ أَنْ تَجْعَلَ فَرَجِي مِنْ عِنْدِك بِرَحُمَتِكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَنُ تُؤْمِنَ خَوُفِيَ وَ أَنُ تَحْيِيْنِي فِي أَتَمَّ النِّعَمِ وَ أَعْظَم الْعَافِيَةِ وَ أَفْضَلِ الرِّزْقِ وَ السَّعَةِ وَ الدِّعَةِ وَ تَوْزُقَنِي الشُّكُرَ عَلَى مَا اتَّيُتَنِي وَ صِلْ ذَلِكَ لِي تَامًّا آبَدًا مَّا آبُقَيْتَنِي حَتَّى تَصِلُ ذَلِكَ بنَعِيْمِ الْأَخِرَةِ ٱللَّهُمَّ بيَدِك مَقَادِيْرُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّيْل وَ النَّهَارِ وَ الْمَوْتِ وَ الْحَيوٰةِ وَ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ النَّصُر وَ الْخِذُ لاَن وَ الْخَيْر وَ الشَّرِّ اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِي فِي دِيْنِي الَّذِي هُوَمِلاك آمُرِيُ وَ دُنْيَايَ الَّتِي فِيُهَا مَعِيْشَتِي وَ اخِرَتِي الَّتِي اِلَيْهَا مُنْقَلَبِي وَ بَارِكَ لِيُ فِي جَمِيُع أُمُورِى اللَّهُمَّ انْتَ اللهُ لَآ اِللهَ الآ انْتَ وَعُدُكَ حَقٌّ وَ لِقَآوُّكَ حَقٌّ اَعُو دُبِك مِنُ شَرِّ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الْفُجُورِ وَ الْكَسَلِ وَ الْعَجُزِ وَ أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَ السَّرَفِ اَللَّهُمَّ قَدُ سَبَقَ مِنِّي مَا قَدُ سَبَقَ مِنْ قَدِيْمِ مَا كَسَبُتُ وَ جَنينتُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَ أَنْتَ يَا رَبِّ تَمُلِكُ مِنِّي مَا لاَ أَمُلِكُ مِنْهَا خَلَقُتَنِي يَا رَبّ وَ تَفَرَّدُتَ بِخَلْقِي وَ لَمُ اَكُ شَيْئًا إِلاَّ بِكَ وَ لَيْسَ الْخَيْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِكَ وَ لَمُ أَصُرِ فَ عَيْنَى شُوَّءً قَطُّ إِلاَّ مَا صَرَفَتَهُ يَا رَبِّ مَا لَمُ آمُلِكُ وَ لَمُ آحُتَسِبُ وَ بَلَّغُتَنِي يَا رَبِّ مَا لَهُ ٱكُنُ اَرُجُوا وَ اَعْطَيْتَنِي يَا رَبِّ مَا قَصُرَ عَنْهُ اَمَلِيَ فَلَكَ الْحَمَّدُ كَثِيْرًا يَا غَافِرَ الذُّنُبِ اغْفِرُ لِي وَ أَعْطِنِي فِي قَلْبِي مِنَ الرَّضَا مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَىَّ بَوَآئِقُ اللُّانَيَا اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي يَا رَبِّ بَابَ الَّذِي فِيْهِ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ وَ الْخَيْرُ كُلُّهَا اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي بَابُهُ وَاهْدِنِي سَبِيُلَهُ وَابْنِ لِي مَخْرَجَهُ اَللَّهُمَّ وَ كُلُّ مَنَ قَدَّرُتَ لَهُ عَلَىَّ مَقُدُرَةً مِنْ عِبَادِكَ وَ مَلَّكْتَهُ شَيئًا مِنْ أَمُورِي فَخُذُ عَنِّي بِقُلُوبِهِمُ وَ السِنَتِهِمُ وَ اَسْمَآعِهِمُ وَ اَبْصَارِهِمُ وَ مِنْ بِيْنِ آيُدِيهِمُ وَ مِنْ خَلْفِهِمُ وَ مِنْ فَوُقِهِمُ وَ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِهِمُ وَ عَنُ اَيُمَانِهِمُ وَ عَنُ شَمَآئِلِهِمُ وَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَ كَيُفَ شِتُتَ وَ أَنَّى شِئْتَ حَتَّى لا يَصِلَ إِلَىَّ اَحَدٌ مِنْهُمُ بِسُوَّءٍ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي حِفُظِكَ وَ جَوَارِكَ عَزَّجَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَآ اللهَ الاَّ أَنْتَ السَّلاَمُ مِنْكَ السَّلاَمُ اَسْتَلُكَ يَا ذَاالُجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ فَكَاكَ رَ قَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَنْ تُسْكِنِّي دَارَ السَّلام اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ اجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اعْلَمُ وَ اَسْتَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا اَدْعُوا وَ مَا لَمْ اَدْعُ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الشَّرّ كُلِّهِ مَا اَحْذَرُ مِنْهُ وَ مَا لَمُ اَحْذَرُ وَ اَسْئَلُكَ اَنُ تَرُزُقَنِي مِنَ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَ مِنَ حَيْثُ لاَ آحُتَسِبُ اَللَّهُمَّ اِنِّي عَبُدُك وَابُنُ عَبُدِك وَابْنُ اَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِك مَاضِ فِي خُكُمُكَ عَدُلٌ فِي فَضَآئِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِكَ آوُ عَلَّمْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ آوِ اسْتَاثَرُتَ بِهِ فِيُ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلُقِكَ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِيْنَ الْاَخْيَارِ وَ أَنْ تَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَالِ

مُحَمَّدٍ وَ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحُمْتَ عَلَى اَبُرَاهِيُمَ وَ الِ اِبُرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ، وَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرُانَ نُورَ صَدْرِي وَ تُيَسِّرَ بِهِ آمُرِيُ وَ تَشُرَحُ بِهِ صَدُرِيُ وَ تَجْعَلَهُ رَبِيْعَ قَلْبِي وَ جَلَّاءَ حُزُنِيُ وَ ذِهَابَ هَمِّىُ وَ غَمِّى وَ نُوْرًا فِي مَطُعَمِىُ وَ نُوْرًا فِي مَشْرَبِي وَ نُورًا فِي سَمْعِيُ وَ نُورًا فِي بَصَرِي وَ نُورًا فِي مُخِي وَ عَظُمِي وَ عَظَمِي وَ عَصَبِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ اَمَامِيُ وَ فَوُقِيُ وَ تَحْتِيُ وَ عَنُ يَمِيُنِيُ وَ عَنُ شِمَالِيُ وَ نُوُرًا فِي مَمَاتِي وَ نُورًا فِي قَبُرِيُ وَ نُورًا فِي حَشَرِيُ وَ نُورًا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تُبَلِّغَنِي بِهِ الْجَنَّةَ يَا نُورَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ اَنْتَ كَمَا وَ صَفُتَ نَفْسَكَ بِقَوْلِكَ الْحَقِّ اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُو كُبٌ دُرِيٌّ يُوفَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرُقِيَّةٍ وَ لاَ غَرُبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِّئُ وَ لَوُ لَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَّهَدِى اللهُ لِنُرهِ مَنَ يَّشَآءُ وَ يَضُرِبُ اللهُ الْاَمُثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ اَللَّهُمَّ اهْدِنِي بِنُورِكَ اجْعَلُ لِي فِي يَوُم الْقِيامَةِ نُورًا مِنُ بَيْنَ يَدَى وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنُ يَمِيْنِي وَ عَنُ شِمَالِيَ اَهُتَدِي بِهِ اللَّي دَارِ السَّلاَم يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ الْعَفُو وَ الْعَافِيَةِ فِي نَفُسِي وَ اَهْلِي وَ وُلُدِي وَ مَالِي وَ اَنْ تُلْبِسُنِي فِي ذَٰلِكَ الْمَغُفِرَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللَّهُمَّ وَاحْفَظُنِي مِنَ بَيْنَ يَدَىَّ وَ مِنْ فَوُقِي وَ مِنْ تَحْتِي وَ اَعُوٰذُبكَ اَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلُك

مَنْ تَشَاءُ وَ تَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَدِك الُخَيُرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب، يَا رَحُمْنَ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ رَحِيمُهَمَا تُؤْتِي مِنْهُمَا مَنُ تَشَآءُ وَ تَمُنّعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الل مُحَمَّدٍ وَارْحَمِنِي وَاقْض دَيْنِي وَاغْفِرُ لِيُ ذَنْبِي وَاقْض حَوَ آئِجِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسَتَلُك بِأَنَّكَ مَلِكٌ وَ إِنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنْ آمُرٍ يَكُنُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ إِيْمَانًا صَادِقًا وَ يَقِينًا ثَابِتًا لَيْسَ مَعَهُ شَكُّ وَ تَوُاضُعًا لَيْسَ مَعَهُ كِبُرٌ وَ رَحْمَةُ انَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِك فِيُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### ()()()()

## وَ كَانَ مِنْ دُعَآهِم عَلَيْهِ السَّلاّمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعُ وَ الْعِشْرِيْنَ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ رَحُمَةً مِنْ عِنُدِكَ تَهُدِى بِهَا قَلْبِى وَ تَجْمَعُ بِهَا اَمْرِى وَ تَلُمُّ
بِهَا شَعْثِى وَ تَصُلِعُ بِهَا دِيْنِى وَ تَحُفَظُ بِهَا غَائِبِى وَ تُزَكِّى بِهَاشَاهِدِى وَ تُكَثِّرُ
بِهَا مَالِى وَ تُنْمِى بِهَا عُمُرِى وَ تُسَيِّرُ بِهَا اَمْرِى وَ تَسُتُرُبِهَا عَيْنِى وَ تُصُلِحُ بِهَا
كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ اَحُوَالِى وَ تَصُرِفُ بِهَا كُلَّ مَا اَكْرَهُ وَ تُبَيِّضُ بِهَا وَجُهِى

وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوَّءٍ بَقِيَّةَ عُمُرى اللَّهُمَّ انْتَ الْأَوَّلُ فَلاَ شَيْءٍ قَبَلَكَ وَ آنُتَ الْآخِرُ فَلاَ شَيْءٍ بَعُدَكَ وَ آنْتَ الظَّاهِرُ فَلاَ شَيْءٍ دُوْنَكَ ظَهَرُتَ فَبَطَنْتَ وَ بَطَنُتَ فَظَهَرُتَ تَبَطُّنُتَ لِلظَّاهِرِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَطُفُتَ لِلنَّاظِرِيْنَ مِنُ قَطَرَاتِ اَرُضِكَ وَ عَلَوُتَ فِي دُنُوِّكَ وَ دَنَوُتَ فِي عُلُوِّكَ فَلاَ اللهُ غَيْرُكَ اَسْتَلُكَ اَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَّال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تُصْلِحَ دِيْنِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَ دُنْيَايَ الَّتِي فِيُهَا مَعِيُشَتِي وَ اخِرَتِيَ الَّتِي فِيُهَا وَ اِلَيُهَا مَا ٰبِي وَ أَنُ تَجْعَلَ الْحَياوةَ زيَادَةً لِيُ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيُ مِنْ كُلِّ شَرِّ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ قَبْلَ كُلّ شَيْءٍ وَ لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصُوخِينَ يَا مُفَرَّجَ عَن الْمَكُرُ وُبِيْنَ يَا مُحِيْبَ دَعُوَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِكْشِفُ كَرُبِي وَ غَمِّي فَاِنَّهُ لاَ يَكْشِفُهَا غَيْرُكَ فَقَدُ تَعُلَمُ حَالِي وَ صِدُقَ حَاجَتِي إِلَى بِرِّكَ وَ إِحْسَانِكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَاقْضِهَا يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمُدُ كُلَّهُ وَ لَكَ السُّلُطَانُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْقُدْرَةُ وَ الْفَخُرُ وَ الْجَبَرُوثُ كُلُّهَا وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَ اِلْيَكَ يُرْجَعُ الْآمُرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرُّهُ اَللَّهُمَّ لاَ هَادِيَ لِمَنُ اَضُلَلْتَ وَ لاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ وَلاَ مُقَدِّمَ لِمَا اَخُرُتَ وَ لاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطُتَ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَابُسُطُ عَلَيٌ مِنُ بَرَكَاتِكَ وَ فَضُلِكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ رَزْقِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك

الْغِنَى يَوْمَ الْفَاقَةِ وَ الْآمُنَ يَوْمَ الْخَوُفِ وَ النَّعِيْمَ الْمُقِيَّمَ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَلاَ يَحُولُ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْآرُضِينَ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا يَيْنَهُنَّ وَ رَبُّنَا وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مُنْزِلِ التَّوْرِايةِ وَ الْإِنْجِيُلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرُقَانَ الْعَظِيُمِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ فَالِقَ الْذَبِّ وَ النَّواى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَ مِنْ شَرّ كُلِّ دَآبَّةٍ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَ هُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ، اَللَّهُمَّ انْتَ الْآوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّانْتَ الْاخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَ آنُتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ آنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ ''وَافْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا" بسُم اللهِ وَ باللهِ أُوْمِنُ وَ باللهِ اَعُوُّذُ وَ باللهِ اَعْتَصِمُ وَ اَلُوْذُ وَ بعِزَّةِ اللهِ وَ مَنْعَنِه اَمُتَنِعُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ مِنْ عَدِيْلَتِهِ وَ حِيْلَتِهِ وَ خَيْلِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شَرَكِهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ تَرْجُفُ مَعَهُ وَ اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ وَ بِأَسْمَآءِ اللهِ الْحُسُنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُتُ مِنُهَا وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَا وَ بَرَا وَ مِنُ شَرِّ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ اللَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ مِنْك وَ عَافِيَةٍ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُولُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَ مِنْ شَرِّ كُلّ عَيُنِ نَاظِرَةٍ وَ أُذُن سَامِعَةٍ وَ لِسَان نَاطِقٍ وَ يَدٍ بَاطِشَةٍ وَ قَدَمٍ مَا شِيَةٍ مِمَّا أَخَافَهُ عَلَى نَفُسِيَ فِي لَيُلِي وَ نَهَارِي اللَّهُمَّ وَ مَنَ ارَادَنِي بِبَغِي اَوُ عَنَتٍ اَوُ مَسَائَةٍ اَوُ شَيْءٍ مَكُرُوهٍ مِنْ جِنِّي أَوْ اِنُسِيِّ أَوْ قَرِيْبِ أَوْ بَعِيْدٍ أَوْ صَغِيْرِ أَوْ كَبِيْرٍ فَأَسُئَلُك اَنَ تُحُرِجَ صَدُرَهُ وَ اَنْ تُمُسِكَ يَدَهُ وَ اَنْ تُقَصِّرَ قَدَمَهُ وَ تَقُمَعَ بَاْسَهُ وَ دَغَلَهُ وَ تُمُيتَهُ وَ تَخْمِى بَصَرَهُ وَ تُجْعَلَ لَهُ تُمِيتَهُ وَ تَرُدَّهُ بِغَيْظِهِ وَ تُشَرِّقَهُ بِرِيُقِهِ وَ تُفْحِمَ لِسَانَهُ وَ تُغْمِى بَصَرَهُ وَ تَجْعَلَ لَهُ شَاغِلاً مِنْ نَفْسِهِ وَ اَنْ تَحُولَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَكُفِينِيهِ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً.

#### (101)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِن وَ الْعِشْرِيْنَ بهُمَ اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمْ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ دُونَكَ اللَّهُمْ اَنْتَ الْكَبِيرُ الْاَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

شَرّ السُّلُطَانِ وَ مِنْ شَرّ مَا تَجُرِئ بِهِ الْآقُلاَمُ وَ اَسْئَلُك عَمَلاً بَآرًّا وَ عَيْشَا قَارًا وَ رِزُقًا دَآرًّا اَللَّهُمَّ كَتَبُتَ الْأَثَامَ وَ اَطَّلَعُتَ عَلَى السَّرَآئِرِ وَ حُلُتَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ اِلَيْكَ مُصْغِيَةٌ وَ السِّرَّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةً وَ اِنَّمَا اَمُرُكَ لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْتَهُ اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَنْ تُدْخِلَ طَاعَتِكَ فِي كُلِّ عَضُو مِنِّى لِآعُمَلَ بِهَا ثُمَّ لاَ تُخُرِجُهَا مِنِّى آبَدًا اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُك اَنُ تُخُرِجَ مَعْصِيَتِكَ مِنْ كُلِّ اَعُضَآئِي برَحُمَتِكَ لِاَنْتَهِيَ عَنْهَا ثُمَّ لاَ تُعِيدُ بِهَا اِلَيَّ ابَدًا. اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي اَللَّهُمَّ كُنْتَ وَلاَ شَيْءٌ قَبُلَكَ بِمَحُسُوس وَ تَكُونُ اَخِيْرًا وَ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ تَنَامُ الْعُيُونُ وَ تُغُورُ النَّجُومُ وَ لاَ تَاخُذُكَ سِنَةٌ وَ لاَ نَوُمٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجُ هَمِّي وَ غَمِّي وَاجْعَلُ لِي مِنْ كُلِّ اَمُر يُهِمُّنِي فَرَجًا وَ مَخُرَجًا وَ ثَبَّتُ رَجَآئَكَ فِي قَلْبِي لِتَصُدُّنِي عَنُ رَجَآءِ الْمَخُلُوقِينَ وَ رَجَآءِ مَنْ سِوَاكَ حَتَّى لاَ يَكُونَ ثِقِتِي إلاَّ بك ٱللَّهُمَّ لاَ تَرُدَّنِي فِي غَمُرَةٍ سَاهِيَةٍ وَ لاَ تَسْتَدُر جُنِي وَلاَ تَكُتُبُنِي مِنَ الْغَافِلِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ اَنُ أَضِلَّ عِبَادَكَ وَ اَنُ اَسْتَرِيْبَ اِجَابَتَكَ اَللَّهُمَّ اِنَّ لِي ذُنُوبًا قَدُ أَحُصْهَا كِتَابُكَ وَ آحَاطَ بِهَا عِلْمُكَ وَ لَطُفَ بِهَا خُبُرُكَ وَ آنَا الْخَاطِئُ الْمُذُنِبُ وَ اَنْتَ الرَّبُّ الْغَفُورُ الْمُحُسِنُ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِي التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ وَاسْتَقِيْلُكَ مِمَّا سَلَفَ مِنِّي فَاعُفُ عَنِّي وَاغْفِرُلِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِي إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اَوُلَى بِرَحُمَتِي مِنْ كُلِّ اَحَدٍ فَارُحَمْنِي وَ لاَ تُسَلِّطُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ مَنْ لاَ يُرُحِمُنِي اللَّهُمَّ وَ لاَتَجْعَلُ مَا سَتَرُتَ عَلَيَّ مِنُ أَفْعَالِ الْعُيُوبِ بِكُرَامَتِكَ اِسْتِدُرَاجًا لِتَاخُذَنِي بِهِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَلاَ تَفُضَحُنِي بِذَٰلِكَ عَلَى رَنُوسِ الْخَلَآئِقِ وَاعْفُ عَنِّي فِي الدَّارَيُنِ كِلَيْهِمَا يَا رَبِّ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ اَللَّهُمَّ إِنَّ لَمُ اَكُنَ اَهُلاَّ اَنْ اَبُلُغَ رَحُمَتُكَ فَإِنَّ رَحُمَتُكَ اَهُلُ اَن تَبُلُغَنِيُ وَ تَسَعَنِيُ لِانَّهَا وَ سِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ وَ أَنَا شَيْءٌ فَلْتَسُعَنِي رَحَمَتُك يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ خَصَصْتَ بِذَلِكَ عِبَادًا اَطَاعُوكَ فِيمَا اَمَرُتَهُمُ بِهٖ وَ عَمِلُوا لَكَ فِيُمَا خَلَقُتَهُمُ لَهُ فَإِنَّهُمُ لَمُ يَنَالُوا ذَٰلِكَ اِلاَّ بِكَ وَ لَمُ يُوَقِّقُهُمُ لَهُ اِلاًّ أنْتَ كَانَتْ رَحْمَتُكَ لَهُمْ قَبُلَ طَاعَتِهِمْ لَك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ فَخُصَّنِي يَا سَيَّدِىٰ وَ مَوُلاَٰکَ يَا اللَّهِیٰ وَ يَا كَهُفِیٰ وَ يَا حِرُزیٰ وَ يَاقُوَّتِیٰ وَ يَا جَاہِریٰ وَ يَا خَالِقِي وَ يَا رَازِقِي بِمَا خَصَصَتَهُمُ بِهِ وَ وَقِقُنِي لِمَا وَ فَقُتَهُمُ لَهُ وَارُحَمُنِي كَمَا رَحِمْتَهُمْ رَحْمَةً لَّآمَّةً تَآمَّةً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع يَا مَنُ لاَ يُغَلِّطُهُ السَّآئِلُونَ يَا مَنُ لاَ يُبُرِمُهُ اللَّحَاحُ الْمُلِحِّينَ اَذِقْنِي بَرُدَ عَفُوك وَ حَلاَوَةَ ذِكُرِكَ وَ رَحُمَتِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تُبُتُ اِلَيُكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيُهِ وَاسْتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَصِيَتِكَ وَاسْتَغُفِرُك لِكُلِّ اَمْرِ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فِيُهِ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدُتُك مِنُ نَفْسِيُ ثُمَّ اَخُلَفُتُك وَاسُتَغَفِرُكَ لِمَا دَعَانِي اِلَيْهِ الْهَواى مِنُ قُبُولِ الرُّخص فِيْمَا اَتَيْتُهُ مِمَّا هُوَ عِنْدَكَ حَرَامٌ وَاسْتَغُفِرُكَ لِلذُّنُوبِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُهَا غَيْرُكَ وَ لاَ يَسَعُهَا إِلاَّ حِلْمُكَ وَ عَفُولُكَ وَاسْتَغُفِرُكَ لِكُلِّ يَمِيْنٍ حَنِثْتُ فِيُهَا عِنْدَكَ يَا ذَاللَّجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ، يَا مَنُ عَرِّفُنِي نَفْسَهُ لاَ تَشْغَلْنِي بِغَيْرِكَ وَ لاَ تَكُلْنِي إِلَى فَاللَّهُ عَلَى إلى سِوَاكَ وَاغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ مَخُلُوقٍ غَيْرُكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الله الطَّاهِرِيْنَ.

#### (107)

# وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعُ وَالْعِشِرُينَ السَّلامُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعُ وَالْعِشِرُينَ السَّامِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

لَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ السَّمُ وَ مَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ السَّمُ وَ مَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ تَبَارَكَ اللهُ آحُسَنُ الْحَالِقِينَ وَ لاَ حَولَ وَ لاَ قُولَةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهُهُمَّ الْمِسْنِي الْعَافِيةَ حَتَّى تُهَيِّينِي الْمَعِيشَةَ وَاخْتِمُ فُولَةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اللهُهُمَّ الْمِسْنِي الْعَافِيةَ حَتَّى تُهَيِّينِي الْمَعِيشَةَ وَاخْتِمُ لِي بِالْمَعْفِرَةِ حَتَّى لاَ تَصُرَّنِي الذَّنُوبُ وَ الْحَفِرِي تَوَآئِبَ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ وَقَى الْمُعِيشَةَ وَاحْتِمُ لَي بِالْمَعْفِرَةِ حَتَّى لاَ تَصُرَّنِي الذَّنُوبِ وَ الْحَفِرِي تَوَائِبَ اللهُ لَي اللهُمَّ اللهُمَّ الْعَرَبِي اللهُ وَ النَا الْمَمْلُوكُ وَ النَا الْمَمْلُوكُ وَ النَا الْمَالِكُ وَ النَا الْمَمْلُوكُ وَ الْنَا الْمَيْلُولُ وَ النَا اللّهُ اللهُ وَ الْنَا الْمَمْلُولُ وَ الْنَا الْمَيْلُولُ وَ النَا الْمَيْلُولُ وَ الْنَا الْمُمْلُولُ وَ الْنَا الْمَيْلُولُ وَ الْنَا الْمُيْلُولُ وَ الْنَا الْمُنْ الْ

اَنْتَ الْقَوِيُّ وَ اَنَا الضَّعِيُفُ وَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ اَنَا الْفَقِيُرُ وَ اَنْتَ الْبَاقِي وَ اَنَا الْفَانِي وَ آنْتَ الْمُعْطِىٰ وَ آنَا لَسَّآئِلُ وَ آنْتَ الْغَفُورُ وَ آنَا الْمُذُنِبُ وَ آنْتَ السَّيَّدُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ اَنُتَ الْعَالِمُ وَ اَنَا الْجَاهِلُ عَصَيْتُكَ بِجَهْلِيُ ارْ تَكَبُتُ الذَّنُوبَ بِجَهْلِي سَهَوُتُ عَنُ ذِكُركَ بِجَهُلِيُ وَ رَكِنُتُ اِلَى الدُّنْيَا بِجَهُلِيُ وَاغْتَرَرُتُ بِزِيْنَتِهَا بِجَهْلِيُ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنِّي بِنَفْسِيُ وَ أَنْتَ أَنْظُرُ مِنِّي لِنَفْسِي فَاغْفِرُ وَارْحَمُ وَ تَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْآعَزُّ الْآكُرَمُ اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِآرُشَدِ الْأُمُورِ وَقِنِي شَرَّ نَفُسِيُ اللَّهُمَّ اَوُسِعُ لِي فِي رِزْقِي وَامْدُدُ لِي فِي عُمْرِي وَاغْفِرُ لِي فِي ذُنُوبِي وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِيْنِكَ وَلاَ تَسْتَبُدِلُ بِي غَيْرِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ فَرِّغُ قَلْبِي لِذِكُرِكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَواتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْع وَمَا فِيُهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنُّ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ رَبَّ جِبُرَئِيلَ وَ مِيْكَائِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ رَبُّ الْمَلَآئِكَةِ آجُمَعِيْنَ وَ رَبُّ مُحَمَّدٍ خَاتِمَ النَّبيّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ أَجُمَعِيْنَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّ مُحَمَّدٍ وَ أَغْنِنِي عَنُ خِدُمَةٍ عِبَادِك وَ وَفِقُنِيُ لِعِبَادَتِكَ بِالْيَسَارِ وَالْكِفَايَةِ وَالْقُنُوعِ وَ صِدْقِ الْيَقِينِ فِي التَّوَكُّل عَلَيْكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الْآعْظَمِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَآءُ وَالْارُضُ وَمَا فِيُهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَ بِهِ تُحَى الْمَوْتَىٰ وَ تُمِينُ الْآحُيَآءُ وَ بِهِ أَحْصَيْتُ عَدَدَ الْاَجَالُ وَ وَزُنَ الْحِبَالِ وَ كَيْلَ الْبِحَارِ وَ بِهِ تُعِزُّ الذَّلِيُلَ وَ بِهِ تُذِلُّ الْعَزِيْزَ وَ بِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنَّ فَيَكُونَ وَ إِذَا سَالَكَ بِهِ السَّآئِلُونَ

أَعْطَيْتَهُمُ سُوَّلَهُمْ وَ إِذًا دَعَاكَ بِهِ الدَّاعُونَ أَجَبُتَهُمْ وَ إِذَا اسْتَجَارَكَ بِهِ الْمُسْتَجِيْرُونَ آجَرُتَهُمْ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُضْطَرُّونَ ٱنْقَذَّتَهُمْ وَ إِذَا تَشَفَّعُ بِهِ إِلَيْكَ الْمُتَشَفِّعُونَ شَفَّعْتَهُمُ وَ إِذَا اسْتَصْرَخَكَ بِهِ الْمُسْتَصْرِخُونَ أَصْرَخْتَهُمُ وَ إِذَا نَاجَاكَ بِهِ الْهَارِبُونَ ٱلِيُكَ سَمِعُتَ نِدَاهُمُ وَ ٱعَنْتَهُمُ وَ إِذَا ٱقْبَلَ إِلَيْك التَّآئِيُونَ قَبِلْتَ تَوْبَتَهُمْ وَ أَنَا أَسْتَلُك يَا سَيّدِى وَ مَوْلاَى وَ يَا اللّهِي وَ قُوَّتِي وَ يَا رِجَآئِي وَ كَهُفِي وَ فَخُرِي وَ يَا عُدَّتِي لِدِينِي وَ دُنْيَاى وَ الْجِرَتِي وَ أَسْتَلُكَ بِاسْمِك الْآعْظَمِ الْآعْظَمِ الْآعْظَمِ وَ آدُعُوكَ بِهِ لِذَنْبِ لاَ يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ وَ لِكُرُبِ لاَ يَكْشِفُهُ سِوَاكَ وَ لِضُرِّ لاَ يَقُدِرُ عَلَى إِذَالَتِهِ عَنِّي إِلاَّ ٱنْتَ وَلِذُنُوبِيَ الَّتِي يَا رَزْتُك بِهَا قَلَّ حَيَآئِي عِنْدَ اِرْتِكَابِي لَهَا فَهَا آنَاذَا قَدْ اتَيْتُكَ مُذُنِبًا خَاطِئًا قَدْ ضَاقَتُ عَلَىَّ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ (١) وَ ضَلَّتُ عَنِّي الْحِيْلُ وَ عَلِمُتُ أَنُ لاَ مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَأً مِنْكَ اِلاَّ اَلِيُكَ وَهَا اَنَا ذَابَيْنَ يَدَيُكَ قَدْ اَصْبَحْتُ وَ اَمْسَيْتُ مُذُنِبًا خَاطِئًا فَقِيْرًا مُخْتَلاً لاَ أَجِدُ لِذَنْبِي غَافِرًا غَيْرُكَ وَلاَ لِكَسُرِى جَابِرًا سِوَاكَ وَلاَ لِضُرِّى كَاشِفًا إِلاَّ اَنْتَ وَ اَنَا اَقُولُ كَمَا قَالَ عَبُدُكَ ذُو االنُّون حِينَ تُبْتَ عَلَيْهِ وَ نَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ رَجَآءَ اَنُ تَتُوبُ عَلَىَّ وَ تُنُقِذَنِي مِنَ الذُّنُوبِ يَا سَيِّدِى لَآ اِللَّهِ اللَّ اَنْت سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ مَ وَ أَنَا اَسْئَلُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوُلاَىَ بِاسْمِك الْاَعْظَمِ أَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي دُعَآئِيُ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي سُؤْلِيُ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِنَ عِنُدِكَ بِرَحُمَتِكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَنُ تُؤْمِنَ خَوُفِي فِي أَتَمِّ اللِّعَمَةِ وَ أَفُضَلِ الرِّزُقِ وَالسَّعَةِ وَالدَّعَةِ وَمَا لَمُ تَزَلَ تُعُوَّدِينِهِ يَا اللهِيُ وَ تَرُزُقَنِيُ الشُّكْرَ عَلَى مَا اتَيُتَنِي وَ تَجُعَلُ ذَٰلِكَ تَامًّا مَا اَبُقَيْتَنِي وَ تَعُفُو عَنَ ذُنُوبِي وَ خَطَايَاى وَ اِسُرَافِي وَ اِجُرَامِي إِذَا تُوَفَّيْتَنِي حَتَّى تَصِلَ إِلَيَّ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَ نَعِيْمَ الْأَخِرَةَ اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ اللَّيْل وَالنَّهارِ وَ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ الْخَيْرِ وَالشَّرّ اَللَّهُمَّ فَبَارِكَ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ الْحِرَتِي وَ فِي جَمِيْعِ أُمُورِي اَللَّهُمَّ لَآ اِلله إِلاَّ ٱنْتَ وَعُدَكَ حَقٌّ وَ لِقَآتُولَكَ حَقٌّ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ انْحَتِمُ لِيُ ٱجَلِيُ بِٱفْضَلِ عَمَلِيٌ حَتَّى تَتَوَفَّانِيُ وَ قَدُ رَضِيْتَ عَنِّي يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا كَاشِفَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِّهِ وَ وَسِّعُ عَلَىَّ مِنْ طَيّبِ رِزُقِكَ حَسَبَ جُوُدِك وَ كَرَمِك إِنَّك تَكَلَّفُتَ بِرِزُقِي وَ رِزُقِ كُلِّ دَآبَّةٍ يَا خَيْرُ مَدْعُقِ وَ يَا خَيْرَ مَسْتُولِ وَ يَا أَوْسَعَ مُعُطِ وَ أَفْضَلَ مَرُجُوٍّ وَ أَوْ سِعُ لِي فِي رِزْقِي وَ رِزْقِ عَيَالِي اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِيُمَا تَقُضِيُ وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْآمُرِ الْمَخْتُومِ وَ فِيُمَا تَفُرُقُ مِنَ الْآمُرِ الْحَكِيْمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَآءِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تُرُحَمَ مُحَمَّدًا وَّ الَ مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمُتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ وَ الَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا وَ أَنُ تَكُتُبَنِي مِنْ حُجَّاجٍ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبُرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشُكُورِ سَعُيُهُمُ الْمَغُفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنَّهُمُ سَيَّنَاتُهُمُ الْوَاسِعَةِ أَرُزَاقَهُمُ الصَّحِينَحَةِ آبُدَانُهُمُ الْمُؤْمِنُ خَوْفَهُمُ وَاجْعَلُ فِيْمَا تَقُضِى وَ تُقَدِّرَ آنَ تُطِيلَ عُمُرِى وَ آنُ

تَزِيْدَ فِي رِزْقِي يَا كَآئِنًا قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ يَا مُكُوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ تَنَامُ الْعُيُونُ وَ تَنُكَدِرُ النُّجُومُ وَ اَنُتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لاَ تَأْخُذُك سِنَةٌ وَ لاَ نَوُمٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسَالُك بِجَلاَلِكَ وَ حِلْمِكَ وَ مَجْدِكَ وَ كَرَمِكَ أَنَّ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَغُفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَ تَرُحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا رَحُمَةً واسِعَةً يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْتَلُكَ بِاَنَّكَ مَلِكُ وَ اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ اَنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنُ آمُرٍ يَكُنُ آنُ تَغُفِرَلِي وَلِإِخُوانِيَ اللَّمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِتِ اِنَّكَ رُثُونً رَّحِيُمٌ. اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَشْبَعُنَا فِي الْجَآئِعِيْنَ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَكُرَمُنَا فِي الُمُهَانِيُنَ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي امَنَنَا فِي الْخَآئِفِيُنَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا فِي الضَّآلِيْنَ يَا رَجَآءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تُخَيّبُ رَجَآئِي يَا مُعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آعِنِّي يَا غِيَات الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغُثِنِي يَا مُجِيْبَ التَّوَّابِيْنَ تُبُ عَلَيَّ اِنَّكَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ حَسْبِيَ الْمَالِكُ مِنَ الْمَمُلُو كِيُنَ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرُزُوقِيْنَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلُ حَسْبِي حَسْبِي اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ حَسُبِيَ اللهُ لَآ اِلهُ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ لَآاِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تَكْبِيْرًا مُبَارَكًا فِيُهِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَى اخِرَةِ لآاِللهَ إِلاَّ اللهُ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ وَارِثُهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ إِلهُ الْأَلِهَةِ الرَّفِينُعُ جَلاَلُهُ لَآ إِلٰهُ اللهُ الْمَحُمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِمٍ لَا اللَّهِ اللَّا اللهُ رَحُمَٰنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَاحِمُهُ لَا اللهُ اللَّه الْحَيُّ حِيْنَ لاَ حَيُّ فِي دَيْمُوْمَةِ مَلُكِهِ وَ بَقَآتِهِ لَآ اِللهَ اللهُ الْقَيُّوُمُ الَّذِي لاَ يَفُو تُ

شَيْنًا عَلْمُهُ وَلاَ يَوُّودُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْبَاقِي اَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اخِرَهُ لآ اللهُ إِلاَّ اللهُ الدَّآئِمُ بِغَيْرِ فَنَآءٍ وَلاَ زَوَالَ لِمُلْكِهِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الصَّمَدُ مِنَ غَيْرِ شَبِيَّهٍ وَلاَ شَىءَ كَمِثُلِهِ لاَ اللهُ اللَّهُ الْبَارِئُ وَلاَ شَيْءَ كُفُوُّهُ وَلاَ مُدَانِي لِوَصْفِهِ لَا اللهُ اللَّه اللهُ الْكَبِيْرُ الَّذِي لاَ تَهُتَدِي الْقُلُوبُ لِعَظَمَتِهِ لَآ اللهَ اللهُ الْبَارِئُ الْمُنْشِئُ بِلاَّ مِثَالِ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ لَّا اللهُ اللهُ اللهُ الزَّاكِي الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ افَةٍ بِقُدُسِهِ لَآ اللهُ الأ اللهُ الْكَافِيُ الْمُوَسِّعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضَلِهِ لَآ اللهُ اللهُ النَّهِ اللهُ التَّقِيُّ مِن كُلِّ جَوْرِ فَلَمْ يَرُضَهُ وَلَمْ يُخَالِطُهُ فِعَالُهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ الْحَنَّانُ الَّذِي وَ سِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ رَحُمَتُهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ذُو االْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَّاثِقَ مَنَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ دَيَّانُ الُعِبَادِ فَكُلٌّ يَقُوُمُ خَاضِعًا لِرَهُبَثِهِ لَّا اللهُ اللهُ خَالِقُ مَنُ فِي السَّمَواتِ وَالْاَرُضِيْنَ وَ كُلُّ اِلَيْهِ مَعَادُهُ لَا اللهَ اللهُ وَحُمْنُ كُلِّ صَرِيْخٍ و َ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثُهُ وَ مَعَادُهُ لَآ اللهَ اللهُ الْبَارِئُ فَلاَ تَصِفُ الْآلُسُنُ كُلِّ جَلاَلِ مُلْكِهِ وَ عِزِّهِ لآ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ مَبُدِئُ الْبَرَايَا الَّذِي لَمُ يَبِغُ فِي إِنْشَآئِهَا أَعُوَانًا مِنَ خَلُقِهِ لَآ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ فَلاَ يُؤْدُهُ شَيْءٌ مِنْ حِفْظِهِ لاَّ اللهُ اللهُ الْمُعِيدُ إِذَا اَفْنَا إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعُوتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ لَآ اِللهَ اللَّا اللهُ الْحَلِيْمُ ذُوَّاالْآنَاةِ فَلاَ شَيْءَ يَعُدِلُهُ مِن خَلَقِهِ لَا اللهَ اللَّا اللهُ الْمَحُمُودُ الَّفِعَالِ ذُو االْمَنِّ عَلَى جَمِيُع خَلَقِهِ بِلُطُفِهِ لَآ اللهَ الأَّ اللهُ الْعَزِيْزُ الْمَنِيْعُ الْغَالِبُ عَلَى آمُرِهِ فَلاَ شَيَّءَ يَعُدِلُهُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ الْقَاهِرُ ذُوا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ الَّذِي لاَ يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُتَعَالِي الْقَرِيْبُ فِي عَلُقٍ اِرُتِفَاعِ ذُنُوهِ لَا اللهَ اللهَ اللهَ الْجَبَّارُ مُذَلِّلُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَهْرِ عَزِيْزِ سُلْطَانِهِ لَآ اللهَ الأَّ اللهُ نُورُ كُلِّ شَيْءٍ ٱلَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُدُوسُ الطَّاهِرُ مِنَ كُلِّ سُوَّءٍ وَلاَ شَيْءَ يَعُدِلُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُرِيْبُ الْمُجِيّبُ الْمُتَدَانِي دُونَ كُلّ شَىءٍ قُرُبُهُ لَآ اللهُ اللهُ الْعَالِي الشَّامِخِ فِي السَّمَآءِ فَوَقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ اِرْتِفَاعِهِ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بَدِيْعُ الْبَدَائِعِ وَ مُبُدِعُهَا وَ مُعِيْدُهَا بَعُدَ فَنَآئِهَا بِقُدْرَتِهِ لَّا اللهُ اللهُ الْجَلِيْلُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدُلُ اَمُرُهُ وَالصِّدُقُ وَعُدُهُ لَا اللهُ اللهُ الْمَجِيْدُ فَلاَ يَبُلُغُ الْآوُهَامُ كُلَّ شَانِهِ وَ مَجْدِهِ لَآ اللهُ اللَّا اللهُ كَرِيْمَ الْعَفُو وَالْعَدُل الَّذِي مَلَأَ كُلِّ شَيْءٍ عَدُلُهُ لَآ اللهَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ ذُوا النَّنَآءِ الْفَاخِرِ وَالْعِزّ وَالْكِبْرِيَآءِ فَلاَ يَذِلُّ عِزُّهُ لَا اِللَّهَ الْعَجِيْبُ فَلاَ تَنْطِقُ الْاَلْسُنُ بِكُلِّ الْآئِمِ وَ ثَنَآئِهِ وَهُوَ كَمَا أَثُنَى عَلَى نَفُسِهِ وَ وَصَفَهَا بِهِ اللهُ الرَّحَمَٰنُ الرَّحِيْمُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْبُرُهَانُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ الرَّبُّ الْكَرِيْمُ السَّلاَّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ النَّوْرُ الْحَمِيْدُ الْكَبِيرُ لَآ اللهُ الاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيهِ.

(70(7)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْقَلاَئِيْنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَ اشْرَحُ صَدْرِي لِلْإِسْلاَمِ وَ كَرِّمْنِيَ

بِٱلاِيْمَانِ وَ قِنِيُ عَذَابَ النَّارِ " تَقُولُ ذَٰلِكَ سَبُعًا وَ تَسْئَلُ حَاجَتَكَ" اَللَّهُمَّ يَا رَبّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَاقُدُّوسُ اَسْتَلُك بِإِسْمِك الْأَعْظَم اَللَّهُ لَا اللهَ اللَّاهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوُمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ مَنُ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَ لآيُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَواتِ وَ الْآرُضِ وَ لاَ يَتُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ فِي الْآوَّلِيْنَ وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ فِي الْآخِرِيْنَ وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ بَعْدَ كُلّ شَيْءٍ وَ أَنُ تُصِلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى وَ أَنُ تُصِلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي وَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ فِي الْأَخِرَةِ وَ الْأُولِلَى وَ أَنُ تُعَطِيَنِي سُؤُلِي فِي الْآخِرَةِ وَ الذُّنْيَا يَا حَيٌّ حِيْنَ لاَ حَيٌّ يَا حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيِّ يَا حَيًّا لَآ اِللَّهَ اللَّا اَنُتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوهُ وَ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ فَاغِثْنِي وَ اَصُلِحُ لِيُ شَأْنِيُ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إلى نَفُسِي طَرُفَةَ عَيْنِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ لاَ شَرِيْكَ لَكَ " تَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعًا " يَا رَبِّ أَنْتَ بِي رَحِيْمٌ ٱسْتَلُكُ يَا رَبِّ بِمَا حَمَلَ عَرُشُكَ مِنْ عِزَّ جَلاَلِكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لاَ تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهُلُهُ فَإِنَّكَ أَهُلُ التَّقُواى وَ أَهُلُ الْمَغْفِرَةِ اَللَّهُمَ اِنِّي أَحُمَدُك حَمْدًا آبَدًا جَدِيدًا وَ ثَنَآءً طَارِقًا عَتِيدًا وَ آتَوَكُّلُ عَلَيْكَ وَ حِيدًا وَ اَسْتَغُفِرُك

فَرِيْدًا وَ أَشْهَدُ أَنَّ لَآ اِللَّهَ اللَّا أَنْتَ شَهَادَةً أُفْنِي بَهَا عُمُرِي وَ أَلْقَلَى بِهَا رَبِّي وَ اَدُخُلُ بِهَا قَيْرِي وَ اَخُلُو بِهَا عُمْرِي وَ اَلْقَلَى بِهَا رَبِّي وَ اَدُخُلُ بِهَا قَبْرِي وَ اَخُلُو بهَا فِي وَحُدَتِي اللَّهُمَّ وَ اسْتَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرُكِ الْمُنكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَ أَنْ تَغُفِرَ لِي وَ تُرْحَمُنِي وَ إِذَا أَرَدُتَ بِقَوْمٍ سُوَّءً أَوُ فِتُنَةً أَنْ تَقِيَنِي ذَٰلِكَ وَ تَرُدَّنِي عَنُ كُلِّ مَفُتُون وَ اَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنُ اَحْبَبُتَ وَ حُبَّ مَنُ يُقَرِّبُ حُبَّهُ اللِّي حُبِّكَ اَللَّهُمُ اجْعَلُ لِئي مِنَ الذُّنُوبِ فَرَجًا وَ مَخْرَجًا وَ اجْعَلُ لِئي اِلِّي كُلِّ خَيْر سَبِيُلاً اَللَّهُمَّ اِنِّي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ لِخَلْقِكَ عَلَيَّ حُقُونَ وَ لَك فِيُمَا بَيْنِيُ وَ بَيْنَكَ ذُنُوبٌ اَللَّهُمَّ فَارُض عَنِّي خَلْقِك مِن حُقُوقِهم عَلَىَّ وَ هَبُ لِيَ الذُّنُوْبَ كُلُّهَا الَّتِي بَيُنِي وَ بَيْنَكَ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِيَّ خَيْرًا تَجدُهُ فَاِنَّكَ اَنْ لاَ تَفْعَلُهُ لاَ تَجدُهُ عِنْدِى اللَّهُمَّ خَلَقُتَنِي كَمَا ارَدُتَ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَ ارْحَمُنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ تَقَبَّلُ مِنَّا وَ اَدُخِلْنَا الْجَنَّتَ وَ نَجَّنَا مِنَ النَّارِ وَ أَصُلِحُ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَنُ لَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ اغْفِرُ لَنَا وَ ارْحَمُنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكُنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبً الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ بَلِّغُ رُوْحَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِه عَنَّا السَّلاَمَ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّبَعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ رَبَّ جِبُرَئِيلَ وَ مِيُكَآئِيُلَ وَ اِسْرَافِيُلَ وَ رَبُّ الْمَلَآئِكَةِ ٱجْمَعِيْنَ وَ الْخَلْقِ ٱجْمَعِيْنَ صَلَّ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَ الِّ مُحَمَّدٍ " وَ افْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا " اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُك يَا رَبَّ السَّمَواتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْآرُضِينَ السَّبُعِ وَ مَا فِيُهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَرُزُقُ الْآحُيَآءَ وَ بِهِ اَحْصَيْتَ كَيْلَ الْبِحَارِ وَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَ بِهِ تُمِيْتُ الْآحُيَآءَ وَ بِهِ تُحِيُّ الْمَوْتِي وَ بِهِ تُعِزُّ الذَّلِيلَ وَ بِهِ تُذِلُّ الْعَزِيْزُ وَ بِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحُكُمُ مَا تُرِيدُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنُ فَيَكُونُ اَللَّهُمَّ وَ اَسْتَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سَنَلَكَ بِهِ السَّبآئِلُونَ اَعُطَيْتَهُمُ سُؤْلَهُمُ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الدَّاعُونَ اَجَبُتَهُمُ وَ إِذَا اسْتَجَارَكَ بِهِ الْمُسْتَجِيْرُونَ اَجَرُتَهُمْ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُضْطَرُّونَ اَنْقَذْتَهُمْ وَ إِذَا تَشَفَّعَ بِهِ إِلَيْكَ الْمُتَشَفِّعُونَ شَفَّعْتَهُمُ وَ إِذَا اسْتَصْرَ خَكَ بِهِ الْمُسْتَصْرِ خُونَ أَصُرَخُتَهُمُ وَ فَرَّجُتَ عَنْهُمُ وَ إِذَا نَادِيكَ بِهِ الْهَارِبُونَ سَمِعْتَ نِدَآئَهُمُ وَ أَغَثْتَهُمُ وَ إِذَا أَقْبَلَ بِهِ التَّآئِبُونَ قَبِلْتَهُمُ وَ قَبِلْتَ تَوُبَتَهُمُ فَانِّي أَسْتَلُكَ بِهِ يَا سَيِّدِي وَ مَوُلاَىَ وَ اللَّهِي يَا حَيٌّ يَا قَيُّومٌ يَا رَجَآئِي وَ يَا كَهُفِي وَ يَا كُنُزِي وَ يَا ذُخُرِي وَ يَا ذَخِيُرِي وَ يَا عُدَّتِي لِدِيْنِي وَ دُنْيَاىَ وَ مُنْقَلَبِي بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ الْعَزِيْزِ الْأَعْظَم آدُعُوكَ لِذُنْبِ لاَ يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ وَ لِكُرْبِ لاَ يَكُشِفُهُ غَيْرُكَ وَ لِهَمِّ لاَ يَقُدِرُ عَلَى إِزَالَتِهٖ غَيْرُكَ وَ لِذُنُوبِي الَّتِي بَا رَزُتُكَ بِهَا وَ قَلَّ مَعَهَا حَيَآيِ عِنْدَكَ بِفِعُلِهَا فَهَا أَنَا ذَاقَدُ اتَيُتُكَ خَاطِئًا مُذُنِبًا قَدُضَاقَتُ عَلَىَّ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَ ضَاقَتُ عَلَىَّ الْحِيَلُ وَ لاَ مَلْجَا وَ لاَ مُلْتَجٰي إلاَّ اِلَّيْكَ فَهَا آنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ قَدُ أَصْبَحُتُ وَ اَمُسَيْتُ مُذُنِبًا فَقِيْرًا مُحْتَاجًا لاَ اَجِدُ لِذَنْبِي غَافِرًا غَيْرَكَ وَ لاَ لِكُسُرِى جَابِرًا

سِوَاكَ وَ اَنَا اَقُولُ كَمَا قَالَ عَبُدُكَ ذُوا النُّون حِينَ سَجَنْتَهُ فِي الظُّلُمَاتِ رَجَآءَ اَنُ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَ تَنْقِذَنِي مِنَ الذُّنُوبِ لَا إِلٰهُ الاَّ انْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَانِّي اسْتَلُك يَا سَيِّدِى وَ مَوْلاًى بِاسْمِك الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ انْ تَسْتَجِيْبَ دُعَآئِي وَ تُعْطِينِي سُولِلِي وَ مُنَاى وَ أَنْ تُعَجّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ فِي آتَمٌ نِعُمَةٍ وَ أَعُظُم عَافِيَةٍ وَ آوُسَع رِزُقِ وَ أَفْضَلِ ذَعَةٍ وَ مَا لَمُ تَزَلُ تَعَوِّدِيْنِهِ يَا اللهِي وَ تَرْزُقُنِيَ الشُّكُرَ عَلَى مَا الَّيُتَنِي وَ تَحُعَلَ لِيْ ذَٰلِكَ بَاقِيًّا مَا اَبُقَيْتَنِي وَ تَعُفُو عَنُ ذُنُوْبِيٌ وَ خَطَايَاىَ وَ اِسْرَا فِي وَ اجْتِرَامِيُ اِذَا تَوَفَّيُتَنِي حَتَّى تَصِلَ نَعِيْمَ الدُّنْيَا بِنَعِيْمِ الْأَخِرَةِ اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ السَّمُواتِ الْآرُضِ وَ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَبَارِكَ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاى وَ آخِرَتِي وَ بَارِك اَللَّهُمَّ لِيُ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِي اَللَّهُمَّ وَعُدُكَ حَقٌّ وَ لِقَآ وَٰكَ حَقٌّ لاَزِمٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ لاَ مَحِيْدَ عَنْهُ " فَافُعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا " اَللَّهُمَّ تَكَلَّفُتَ بِرِزُقِي وَ رِزْقِ كُلِّ دَابَّةٍ يَا خَيْرَ مَدْعُوِّ وَ ٱكُرَمَ مَسْتُولِ وَ آوُسِعَ مُعُطٍ وَ ٱفْضَلَ مَرْجُوِّ آوُسِعُ فِي رِزُقِي وَ رِزُقِ عَيَالِيُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي فِيْمَا تَقُضِى وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْآمُرِ الْمَحْتُومِ وَ فِيْمَا تَفُرُقُ مِنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ مِنَ الْآمُرِ الْحَكِيْمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ وَ فِي الْقَضَاءِ الَّذِيُ لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللِّ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَكُتُبُنِي مِن حُجَّاجٍ بَيُتِكَ الْحَرَامِ الْمَبُرُورِجُهُمُ الْمَشُكُورِ سَعَيُهُمُ الْمَغُفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمُ سَيَّفًا تُهُمُ الْمُوسِعَةِ اَرُزَاقُهُمُ الصَّحِينَحَةِ اَبُدَانُهُمُ الْأَمِنِينَ خَوفُهُمْ وَ اَنُ تَجُعَلَ فِيْمَا تَقُضِى وَ تُقَدَّرُ اَنْ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُطِيْلَ عُمْرِى وَ تَمُدَّ فِى حَيوتِى وَ تَزِيْدَ فِى رِزْقِى وَ تُعَافِينِى فِى كُلِّ مَا يُهِمَّنِى مِنْ اَمْرٍ مُنْ مَا مُو مُو مَا جَلَتِى لِى وَلِمَنْ يُعْنِينِى اَمْرُهُ وَ يَلُومُنِى شَانُهُ مِنَ هُنْيَاى وَ الْجَرَتِى وَ عَاجلَتِى وَ الْجِلَتِى لِى وَلِمَنْ يُعْنِينِى اَمْرُهُ وَ يَلُومُنِى شَانُهُ مِنَ هُونِهٍ الْجَيْدِ النَّى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ رَوُّوفَ رَحِيمٌ يَا كَائِنًا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ تَنَامُ قَرِيبٍ اَوْ بَعِيْدٍ إِنَّكَ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ رَوُّوفَ رَحِيمٌ يَا كَائِنًا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ تَنَامُ الْعُيُونِ وَ تَنْكَدِرُ النَّبُومِ وَ اَنْتَ حَى قَيُّومٌ لاَ تَأْخُذُك سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ وَ اَنْتَ اللهَ عُلُولُ وَ لاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ اللهَ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### (10E)

## وَ كَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آدُعِيَةِ الاَسْبُوعِ وَ دُعَآءَ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِى لاَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ وَ لاَ مِنْ شَيْءٍ كَوَّنَ مَا قَدْ كَانَ مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْاَشْيَآءِ عَلَى اَزَلِيّتِهِ وَ بِمَا وَ سَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدُرَتِهِ وِ بِمَا اصْطَرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدُرتِهِ وِ بِمَا اصْطَرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْفَنَآءِ عَلَى دَوَاهِ لَمْ يَخُلُ مِنْهُ مَكَانٌ فَيُدُرَكُ بِاَيْنِيَّتِهِ وَ لاَ لَهُ شِبُهٌ وَلاَ مِنَالٌ فَيُوصَفُ بِكُيفِيَّتِهِ وَ لَمْ يَغِبُ عَنْ شَيْءٍ فَيَعْلَمُ بِحَيْثِيَّتِهِ مُبَائِنٌ بِجَمِيعِ مَا وَلاَ مِثَالٌ فَيُوصَفُ بِكُيفِيَّتِهِ وَ لَمْ يَغِبُ عَنْ شَيْءٍ فَيَعْلَمُ بِحَيْثِيَّةِ مُبَائِنٌ بِجَمِيعِ مَا الْحَدَثُ فِي الْهِوَاتِ وَ مُمْتَنِعٌ عَنِ الْإِدْرَاكَ بِمَا الْبَتَدَعَ مِنْ تَصَوَّفِ الدَّوَاتِ وَ الْحَدَثُ فِي الْهِفَاتِ وَ مُمْتَنِعٌ عَنِ الْإِدْرَاكَ بِمَا الْبَتَدَعَ مِنْ تَصَوَّفِ الدَّوَاتِ وَ الْحَدَثُ فِي الْهِدُواتِ وَ الْعَظْمَةِ مِنْ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْدَحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَادِع خَارِجٌ بِا لُكِبُولِاءِ وَ الْعَظْمَةِ مِنْ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْدَحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَادِع خَارِجٌ بِا لُكِبُولِاءِ وَ الْعَظْمَةِ مِنْ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْدَحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَادِع خَارِجٌ بِا لُكِبُولِاءِ وَ الْعَظْمَةِ مِنْ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْدَحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَادِع

ثَاقِبَاتِ الْفِطَنِ تَحْدِيْدُهُ وَ عَلَى عَوَامِقِ ثَاقِبَاتِ الْفِكَرِ تُكْيِيْفُهُ وَ عَلَى غَوَامِضِ سَابِقَاتِ الْفِطَرِ تَصُويُرُهُ وَ لاَ تَحُويُهِ الْآمَاكِنُ لِعَظْمَتِهِ وَ لاَ تَذُ رَعُهُ الْمَقَادِيْرُ لِجَلاَلِهِ وَ لاَ تَقُطَعُهُ الْمَقَائِيُسُ لِكِبُرِيَآئِهِ مُمُتَنِعٌ عَنِ الْاَوْهَامِ اَنَ تَكُتَنِهَهُ وَ عَنِ الْاَفْهَامِ أَنْ تَسْتَعُرِفُهُ وَ عَنِ الْاَذْهَانِ أَنْ تُمَيِّلَهُ قَدْ يَئِسَتُ عَنُ اِسْتِنْبَاطِ الْإحَاطَةِ بِهِ طَوَامِحُ الْعُقُولِ وَ نَضَبَتُ عَنِ الْإِشَارَةِ اللِّيهِ بِالْإِكْتِنَاهِ بِحَارُ الْعُلُومِ وَ (في نمخة تهران " وَ رَجَعَتُ عَنِ الْآهُوَآءِ اللَّي وَ صُف قدرته لَطَائِفِ الْخُصُومِ ") رَجَعَتُ بِالصِّغَرِ عَنِ السُّمُوِّ إلى وَصُفِ قُدُرَتِهِ لَطَآئِفُ الْخُصُوم وَ احِدُ لاَ مِنُ عَدَدٍ وَ دَآئِمٌ لاَ بِأَمَدٍ وَ قَآئِمٌ لاَ بِعَمَدٍ لَيُسَ بِجِنْسِ قَتُعَادِ لَهُ الْاجْنَاسُ وَ لاَ بِشَبَح فَتُضَارِعَهُ الْاَشْبَاحِ وَ لاَ كَالْاَشْيَآءِ فَتَقَعَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ قَدْ ضَلِّتَ الْعُقُولُ فِي آمُوَاج تَيَّارِ اِدْرَاكِهِ وَ تَحَيَّرُتِ الْآوُهَامُ عَنْ اِحَاطَةِ ذِكُرِ اَزَلِيَّتِهِ وَ حُصِرَتِ الْاَفْهَامُ عَنَ اِستِشْعَارِ وَصُفِ قُدُرَتِه وَ غَرَقَتِ الْاَذْهَانُ فِي لُحَجّ بِحَارِ اَفَلاَكِ مَلَكُوتِهِ مُقْتَدِرٌ بِالْأَلْآءِ وَ مُمُتَنِعٌ بِٱلِكُبرِيَآءِ وَ مُتَمَلِّكٌ عَلَى الْاَشْيَآءِ فَالاَ دَهُرِّ يُخُلِقُهُ وَ لاَ وَصُفْلَ يُحِيُطُ بِهِ قَدْ خَضَعَتُ لَهُ الرِّقَابُ الصِّعَابُ فِي مَحَلَّ تُخُوُّم قَرَارِهَا وَ اَذُعَنَتُ لَهُ رَوَاصِنُ الْآسُبَابِ فِي مُنْتَهِى شَوَاهِقِ اَقْطَارِهَا مُسْتَشُهِدٌ بِكُلِّيَةِ الْآجُنَاسِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَ بِعَجُزِهَا عَلَى قُدُرَتِهِ وَ بِفُطُورِهَا عَلَى قِدُ مَتِهِ وَ بِزَوَالِهَا عَلَى بَقَآئِهِ فَلاَ لَهَا مَحِيُصٌ عَنُ إِدُارَكِهِ وَ لاَ خُرُو جٌ عَنُ إِحَاطَتِهِ بِهَا وَ لاَ اِحُنِجَابٌ عَنُ اِحُصَآئِهِ لَهَا وَ لاَ اِمُتِنَاعٌ مِنَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهَا كَفَى بِاِتُقَانِ الصُّنُع اليَةُ

وَ بِتَرْكِيْبِ الطَّبُعِ عَلَيْهِ ذَلاَلَةً وَ بِحُدُوثِ الْفِطَرِ عَلَيْهِ قِدْمَةً وَ بِأَحْكَامِ الصَّنْعَةِ عَلَيْهِ عِبْرَةً فَلَيْسَ اِلَيْهِ حَدٌّ مَنْسُوبٌ وَ لاَ لَهُ مَثْلٌ مَضُرُوبٌ تَعَالَى عَنُ ضَرُب الْاَمَٰثَالِ لَهُ وَ الصِّفَاتِ الْمَخُلُولَةِ عُلُوًّا كَبِيْرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي خَلَقَ الدُّنيَا لِلْفَنَآءِ وَ الْبُيُودِ وَ الْآخِرَةَ لِلْبَقَآءِ وَ الْخُلُودِ وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لاَّ يَنْقُصُهُ مَا اَعُظى فَاسُنِي وَ إِنَّ جَازَ الْمَدَى فِي الْمُنِي وَ بَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصُواي وَ لاَ يَجُورُ فِي حُكُمِهِ إِذًا قَطْى وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ مَا قَطْى وَ لاَ يُصْرَفُ مَا اَمُطْى وَ لاَ يُمْنَعُ مَا أَعْظَى وَ لاَ يَهُفُو وَ لاَ يَنُسْلَى وَ لاَ يَعْجَلُ بَلُ يُمَهِّلُ وَ يَعُفُو وَ يَغُفِرُ وَ يَرُحَمُ يَصُبرُ وَ لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَ هُمْ يَسْئَلُوْنَ وَ لاَ اللهَ اللَّهُ الشَّاكِرُ لِلْمُطِيْعِ لَهُ الْمُمْلِي لِلْمُشُرِكِ بِهِ الْقَرِيْبُ مِمَّنُ دَعَاهُ عَلَى حَالٍ بُعُدِهٖ وَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ لِمَنْ لَجَآءَ إِلَى ظِلِّهِ وَ اعْتَصَمَ بِحَبُلِهِ وَ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ الْمُجيّبُ لِمَنْ نَادَاهُ بَاخُفَض صَوْتِهِ السَّمِينُعُ لِمَنَّ نَاجَاهُ لِلْغُمَض سِرَّهِ الرَّنُّوفُ بِمَنْ رَجَاهُ لِتَفُريك هَمِّهِ الْقَرِيْبُ مِمَّنُ دَعَاهُ لِتَنْفِيْسِ كُرُبِهِ وَ غَمِّهِ وَ لَآ اللهَ اللَّا اللهُ الْكَ اللَّهُ الْحَلِيُمُ عَمَّنُ ٱلْحَدَ فِيُ ايَاتِهِ وَ انْحَرَفَ عَنُ بَيِّنَاتِهِ وَ دَانَ بِالْحُجُودِ فِي كُلِّ حَالاَتِهِ وَ اللهُ ٱكْبَرُ الْقَاهِرُ لِلْاَضَدَادِ الْمُتَعَالِيُ عَنِ الْآنُدَادِ الْمُتَفَرِّدُ بِالْمِنَّةِ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ وَ اللهُ آكُيَرُ الْمُحْتَجِبُ بِالْمَلَكُونِ وَ الْعِزَّةِ الْمُتَوَجِّدُ بِالْجَيَرُونِ وَ الْقُدُرَةِ الْمُتَرَدِّي بِالْكِبْرِيَآءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اللهُ آكُبَرُ الْمُتَقَدِّسُ بِدَوَامِ السُّلُطَانِ وَ الْغَالِبُ بِالْحُجَّةِ وَ الْبُرُهَانِ وَ نَفَاذِ الْمَشِيَّةِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ اَوَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَعْطِهِ الْيَوْمَ اَفْضَلَ الْوَسَآئِل وَ اَشُرَفَ الْعَطَآءِ وَ اَعْظَمَ الْحَبَاءِ وَ اَقْرَبَ الْمَنَازِلِ وَ اَسْعَدَ الْحُدُودِ وَ اَقَرَّ الْاَعْيُنِ اَللَّهُمَّ صَلّ عَلى مَحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَعُطِهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْمَكَانِ الرَّفِيْعِ وَ الْغِبُطَةَ وَ شَرَفَ الْمُنْتَهٰى وَ النَّصِيْبَ الْآوُ فَى وَ الْغَايَةَ الْقُصُواى وَ الرَّفِيْعَ الْآعُلَى حَتَّى يَرُضٰى وَ زِدُهُ بَعْدَ الرِّضَا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ ن الَّذِينَ اَمَرُتَ بطَاعَتِهِمُ وَ اَذْهَبُتَ عَنْهُمُ الرَّجُسَ وَ طَهَّرُتَهُمُ تَطُهِيْرًا اَللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ الَّذِيْنَ اللَّهَمَّتَهُمُ عِلْمَكَ وَ اسْتَحْفَظْنَهُمْ كُتَبَكَ وَ اسْتَرُ عَيْتَهُمُ عِبَادَك اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبيَّكَ وَ حَبيُبكَ وَ خَلِيُلِكَ وَ سَيّدِ الْآوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ مِنَ الْآنُبِيَآءِ وَ الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْخَلُقِ آجُمَعِيْنَ وَ عَلَى اللهِ الطَّيّبينَ الطَّاهريْنَ الَّذِيْنَ آمَرُتَ بطَاعَتِهمْ وَ آرُجَبُتَ عَلَيْنَا حَقَّهُمْ وَ مُوَدَّتَهُمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ سُوَّالَ وَ جِلٍ مِنْ عِقَابِكَ حَاذِرٍ مِنْ نِقُمَتِكَ فَزِعِ إِلَيْكَ مِنْك لَمُ يَجِدُ لَفَاقَتِهِ مُجِيْرًا غَيُرَكَ وَ لاَ أَمْنًا لِخَوُفِهِ غَيْرَ فَنَائِكَ وَ تَطَوُّلِكَ يَا سَيّدِي وَ مَوُ لاَىَ عَلَى طُول مَعُصِيَتِي لَكَ اَقْصِدُ نِي اِلْيُكَ وَ اِنْ كَانَتُ سَبَقَتُنِي الذُّنُوبُ وَ حَالَتُ بَينِي وَ بَيْنَكَ لِآنَّكَ عِمَادُ الْمُعْتَمِدِ وَ رَصَدُ الْمُرْتَصِدِ لاَ تَنْقُصُك الْمُوَاهِبُ وَ لاَ تُفِيُضُكَ الْمَطَالِبُ فَلَكَ الْمِنَنُ الْعِظَامُ وَ الِنَّعَمُ الْحِسَامُ يَا مَنُ لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لاَ يُبِيئُهُ مُلُكُهُ وَ لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لاَ تَعُذُبُ مِنْهُ حَرَكَةٌ وَ لاَ سُكُونٌ لَمُ تَزَلُ سَيَّدِى وَ تَزَالُ لاَ يَتَوَارِى عَنُكَ مُتَوَارِ فِي كَنِيُنِ اَرُضِ وَ لاَ سَمَاءٍ وَ لاَ تَخُوم تَكَفَّلُتَ بِالْآرُزَاقِ يَا رَزَّاقُ وَ تَقَدَّسُتَ عَنُ أَنُ تَتَنَا وَ لَك الصِّفَاتُ وَ تَعَزَّزُتَ عَنُ اَنُ تُحِيُّطُ بِكَ تَصَارِيُفُ اللُّغَاتِ وَ لَمُ تَكُنُ مُسْتَحُدِثًا فَتُوْجَهَ مُنْتَقِلاً عَنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ بَلْ آنْتَ الْفَرَدِ الْآوَّلِ وَ الْأَخِرِ ذُوَاالُعِزِ الْقَاهِرِ جَزِيُلُ الْعَطَآءِ سَابِغُ النَّعُمَآءِ أَحَقُّ مَنُ تَجَاوَزَ وَ عَفَى عَنُ مَنُ ظَلَمَ وَاَسَآءَ بِكُلِّ لِسَانِ. اِلْهِي عَبُدُكَ يَحُمُدُ وَ فِي الشَّدَآئِدِ عَلَيْكَ يَعُتَمِدُ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ الْمَجُدُ لِاَ نَّكَ الْمَالِكُ الْاَبَدُ وَ الرَّبُّ السَّرُمَدُ وَ اَتُقَنَّتَ اِنْشَآءَ الْبَرَايَا فَاحُكُمْتَهَا بِلُطُفِ التَّقُدِيْرِ وَ تَعَالَيْتَ فِي اِرُتِهَاعِ شَانِكَ عَنُ أَنُ يَنُفَذَ فِيُهِ حُكُمُ التَّغُييْرِ أَوْبُحُتَالَ مِنْكَ بِحَالٍ يَصِفُكَ بِهِ الْمُلْحِدُ اللِّي تَبْدِيْلِ أَوْ يُوْجَدُ فِي الزِّيَادَةِ و النَّقُصَان مَسَاغٌ فِي اِخْتِلاَفِ التَّحْوِيُلِ أَوْ تَلْتَثِقَ سَحَآئِبُ الْإِحَاطَةِ بِكَ فِي بُحُورِهِمِ الْاَحُلاَمِ أَوُ تَمَشَّلَ لَكَ مِنْهَا جِبَلَّةٌ تَضِلُّ فِيْهَا رَوِيَّاتُ الْآوُهَامِ فَلَكَ الْحَمُدُ مَوُلاًىَ اِنْقَادَ الْخَلْقُ مُسْتَحَذِئِينَ بِاقْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ وَ مُعَتَرِفِيْنَ خَاضِعِينَ لَك بِالْعُبُودِيَّةِ سُبُحَانَكَ مَا اَعُظَمَ شَانَكَ وَ اَعُلَى مَكَانُكَ وَ انْطَقَ بِالصِّدُقِ بُرُهَانَك وَ ٱنْفَذَ اَمُرَكَ وَ اَحُسَنَ تَقُدِيُرَكَ سَمَكُتَ السَّمَآءَ فَرَفَعُتَهَا وَ مَهَّدُتَ الْأَرُضَ فَهَرَشْتَهَا فَأَخُرَجُتَ مِنْهَا مَآءً ثَجَاجًا وَ نَبَاتًا رَجُرَاجًا فَسَبَّحَكَ نَبَاتُهَا وَ جَرَتُ بِأَمُرِكَ مِيَاهُهَا وَ قَامَتُ عَلَى مُسْتَقَرّ الْمَشِيَّةِ كَمَا اَمَرُتُهُمَا فَيَامَنُ تَعَزَّزَ بِالْبَقَآءِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْفَنَآءِ آكُرِمُ مَثُواى فَإِنَّكَ خَيْرُ مُنْتَجَع لِكَشُفِ الضَّرِّ يَا مَنُ هُوَ مَاْمُولٌ فِي كُلِّ عُسُرٍ وَ مُرْتَجَى لِكُلِّ يُسُرِبِكَ اَنْزَلْتُ الْيَوْمَ حَاجَتِي وَ اِلَيْك ٱبْتَهِلُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَآئِبًا مِمَّا رَجَوَتُ وَ لاَ تَحُجُبُ دُعَآئِي عَنُكَ إِذَ فَتَحْتَهُ لِيَ فَدَعَوْتُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَ سَكِّنُ رَوْعَتِي وَاسْتُرْ عَوْرَتِي وَ ارُزُقُنِيُ مِنُ فَضَلِكَ الْوَاسِعِ رِزْقًا وَّاسِعًا سَآئِغًا هَنِيْنًا مَرِيْنًا لَذِيْذًا فِي عَافِيُةٍ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ خَيْرَ آيَّامِي يَوْمَ ٱلْقَاكَ وَاغْفِرُلِي خَطَايَاىَ فَقَدُ أَوْ حَشْتَنِي وَ تَجَاوَزُ عَنُ ذُنُوْبِي فَقَدُ اَوْ بَقَتَٰنِي فَاِنَّكَ مُجِيبٌ مُنِينِبٌ رَقِيبٌ قَرِيبٌ قَادِرٌ غَافِرٌ قَاهرٌ رَحِيمٌ كَرِيْمٌ قَيُّومٌ وَّ ذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَ أَنْتَ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اَللَّهُمَّ افْتَرَضُتَ عَلَيّ لِلْآبَآءِ وَ الْاُمَّهَاتِ حُقُوقًا فَعَظَمْتَهُنُّ وَ أَنْتَ أَوْلَى مَنْ حَطَّ الْآوُزَارَ وَ خَفَّفَهَا وَادَّىَ الْحُقُولَ قَنُ عَبِيُدِهِ فَاحْتَمَلَهُنَّ عَنِّي إِلَيْهِمَا وَاغْفِرُ لَهُمَا كَمَا رَجَاكَ كُلَّ مُوَجِّدٍ مَعَ الْمُؤْمِنِين وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْإِخُوان وَ الْإِخَوَاتِ وَ الْجَقُنَا وَ إِيَّاهُمُ بِالْأَبُرَارِ وَأَبُحِ لَنَا وَ لَهُمُ جَنَّاتِكَ مَعَ النَّجَبَآءِ الْآخُيَارِ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ قَرِيْبٌ مُجِينٌ لِمَا تَشَآءُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَ سَلَّمُ كَثِيْرًا.

#### (100)

#### وكانه مِن دُعاله عليه السلام في يَوْم السَّبُتِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي قَرَنَ رَجَآئِي بِعَفُوهِ وَ فَسَحَ اَمَلِي بِحُسُنِ تَجَاوُزِهِ وَ صَفُحِهِ وَ قُوَّىٰ مَتْنِي وَ ظَهُرِى وَ سَاعِدِى وَ يَدِى بِمَا عَرَّفَنِى مِنْ جُوْدِهٖ وَ كَرَمِهٖ وَلَمُ يُخُلِنِي مَعَ مَقَامِى عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ تَقُصِيرِى فِي طَاعَتِهٖ وَمَا يُحِقُّ عَلَى مِنُ اِعْتِقَادِ خَشُيَتِهِ وَ اِسْتِشُعَارِ خِيْفَتِهِ مِنْ تَوَاتُر مِنَنِهِ وَ تَظَاهُر نِعَمِهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي يَتَوَكَّلُ كُلُّ مُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَ يَضُطَرُّ كُلُّ حَاجَةٍ الَّيْهِ وَلاَ يَسْتَغُنِي اَحَدٌ اِلاَّ بِفَضَلِ مَا لَدَيْهِ وَلَا اللهَ اللهُ اللَّهُ الْمُقِيْلُ عَلَى مَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِهِ التَّوَّابُ عَلَى مَنُ تَابَ إِلَيْهِ مِنْ عَظِيْمٍ ذَنْبِهِ السَّاخِطُ عَلَى مَنْ قَنَطَ مِنْ وَاسِع رَحُمَتِهِ وَ يَئِسَ مِنْ عَاجِلِ رَوْحِهٖ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَ مُبِيْدُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُهْلِكُهُ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ كَبِيْرًا كَمَا هُوَ آهُلُهُ وَ مُستَحِقَّهُ آللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِك وَ نَبِيّك وَ رَسُولِكَ وَ اَمِينِكَ وَ شَاهِدِكَ التَّقِيِّ النَّقِيِّ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ سُوًّالَ مُعْتَرِفٍ بِذَنْبِهِ نَادِمٍ عَلَى اِقْتِرَافِ تَبِعَتِهِ وَ اَنْتَ اَوْلَى مَنِ اعُتُمِدَ وَ عَفِيَ وَ جَادَ بِالْمَغُفِرَةِ مَنُ ظَلَمَ وَ اَسَآءَ فَقَدُ أَوْ بَقَتُنِي الذُّنُوبُ فِي مَهَادِيُ الْهَلَكَةِ وَ أَحَاطَتُ بِهِ الْأَثَامُ وَ بَقَيْتُ غَيْرَ مُسْتَقِلٌ بِهَا وَ أَنْتَ الْمُرْتَجِي وَ عَلَيْكَ مُعَوَّلُ فِي الشِّدَةِ وَ الرَّخَآءِ وَ آنُتَ مَلْجَأَ الْخَآئِفِ الْغَرِيْقِ وَ اَرْئَفُ مِنُ كُلِّ شَفِيُقِ وَ اِلَيْكَ قَصَدُتُ سَيِّدِي وَ اَنْتَ مُنْتَهَى الْقَصْدِ لِلْقَاصِدِيْنَ وَ اَرْحَمُ مَنِ استُرُجِمَ فِي تَجَاوُزِكَ عَنِ الْمُذُنِبِينَ اللَّهُمَّ انْتَ الَّذِي لا يَتَعَاظَمُكَ غُفُرَانُ الذُّنُوبِ وَ كَشْفُ الْكُرُوبِ وَ آنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ وَ سَتَّارُ الْعُيُوبِ وَ كَشَّاكُ الْكُرُوبِ لِاَنَّكَ الْبَاقِي الرَّحِيِّمُ الَّذِي تَسَرُبَلْتَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ تَوَحَّدُتَ بِالْإِلْهِيَّةِ وَ تَنَزَّهُتَ بِالْحَيْثُوثِيَّةِ فَلَمُ يَجِدُكَ وَاصِفٌ مَحُدُودَا بِالْكَيْفُوفِيَّةِ وَلاَ تَقَعُ فِي الْآوُهَامِ بِالْمَآئِيَّةِ وَالْحَيْنُونِيَّةِ فَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ نَعُمَآئِكَ عَلَى الْآنَامِ وَ لَك

الشُّكُرُ عَلَى كُرُورِ اللَّيَالِي وَالْآيَّامِ اللِّهِي بِيَدِكَ وَالْخَيْرُ وَ آنْتَ وَلِيُّهُ مُنِيْخُ الرَّغَآئِبِ وَ غَايَةُ الْمَطَالَبِ اَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ الَّتِي وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدُ تُراى يَا رَبِّ مَكَانِيُ وَ تَطَّلِعُ عَلَى ضَمِيُرِي وَ تَعُلَمُ سِرِّي وَ لاَ يَخُفلي عَلَيْكَ آمُرِي وَ أَنْتَ أَقُرَبُ إِلَى مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ فَتُبُ عَلَى لا أَعُودُ بَعُدَهَا فِيْمَا يُسْخِطُكَ وَاغْفِرِلِي مَغُفِرَةً لاَ أَرُجِعُ مَعَهَا إلى مَعْصِيَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ اللهي اَنْتَ الَّذِي اَصُلَحْتَ قُلُولِ الْمُفْسِدِيْنَ فَصَلَحَتْ بِإِصْلاَحِكَ إِيَّاهَا فَأَصْلِحِنِي بِإِصْلاَحِكَ وَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَى الضَّآلِيْنَ فَهَدَيْتَهُمْ بِرُشُدِكَ عَنِ الضَّلاَلَةِ وَ عَلَى الْجَاحِدِيْنَ عَنُ قَصُدِكَ فَسَدَدُتَهُمْ وَ قَوَّمْتَ مِنْهُمْ عَثْرَالزَّلَل فَمَنَحْتَهُمُ مُحَبَّتَكَ وَ جَنَّيْتَهُمُ مَعُصِيَتَكَ وَ اَدُرَجْتَهُمُ دَرَجَ الْمَغُفُورِ لَهُمُ وَ اَحُلَلْتَهُمُ مَحَلَّ الْفَآئِزِيْنَ فَاسْتَلُكَ يَا مَوْلاً يَ أَنْ تُلْحِقَنِي بِهِمْ يَا أَرْجَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ ٱنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَ ٱنْ تَوْزُقُنِي رِزْقًا وَاسِعًا حَلَلاً طَيّبًا فِيُ عَافِيَةٍ وَ عَمَلاً يُقِرِّبُ إِلَيْكَ يَا خَيْرَ مَسْتُولِ اَللَّهُمَّ وَ اَتَضَرَّعُ اَلِيُكَ ضَرَاعَةً مُقِرِّ عَلَى نَفُسِهِ بِالْهَفَوَاتِ أَتُوبُ إِلَيْكَ يَا تَوَّابُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَآئِبًا جَزِيُلِ عَطَآئِك يَا وَهَابُ فَقَدِيْمًا جَدْتَ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ سَتَرُتَ عَلَى عَبِيدِك قَبِيْحَاتِ الْفِعَالِ. يَا جَلِيْلُ يَا مُتَعَالُ. اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمَنُ اَوْجَبُتَ حَقَّهُ عَلَىَّ اِذْلَمْ يَكُنُ لِيُ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَتَوَجُّهُ بِهِ اِلَيْكَ وَ حَالَتِ الذُّنُونِ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْمُحُسِنِيُنَ وَ إِذْ لَمْ يُوْجِبَ لِي عَمَلِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّنَ فَلاَ تُرَدَّ سَيِّدِي تَوَجُّهِي بِمَنْ تَوَجُّهُتُ اَتَخُذُلُنِى رِبِّى وَ اَنْتَ اَمَلِى؟ اَمُ تُرَدُ يَدِى صِفُرًا مِنَ الْعَفُو وَ اَنْتَ مُنْتَهَى رَغُبَتِى!

يَا مَنُ هُوَ مَوْجُودٌ مَوْصُوثُ مَعُرُوثٌ بِالْجُودِ وَالْخَلْقُ لَهُ عَبِيدٌ وَإِلَيْهِ مَرَدُّ
الْأُمُورِ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ وَ جُدُ عَلَى بِالْحَسَانِكَ الَّذِي فِيْهِ الْغِنى اللهُمُورِ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ حُوانِ وَالْآخَواتِ وَالْحِقْنِي بِالَّذِينَ عِنِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَالْآعُدَآءِ وَالْإِخُوانِ وَالْآخَواتِ وَالْحِقْنِي بِالَّذِينَ عَنِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَالْآعُدَآءِ وَالْإِخُوانِ وَالْآخَواتِ وَالْحِقْنِي بِاللّذِينَ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآتِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآتِبَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآتِبَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْم

#### (101)

## وَ كَانَ مِنُ دُعَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي يَوْمِ الْآحَدِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ وَ اَنَاتِهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عِلْمِى بِاَنَّ ذَنْبِى وَ اِنْ كَبُرَ صَغِيرٌ فِي جَنْبِ عَفُوهِ وَ جُرُمِى وَ اِنْ عَظُمَ حَقِيرٌ عِنْدَ رَحْمَتِهِ وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِعَيْرِ عَمَدٍ وَ اَنْشَا جَنَّاتِ الْمَأُولِى بِلاَ اَمَدٍ وَ خَلَقَ الْخَالَائِقِ بِلاَ ظَهْرٍ وَ السَّمُواتِ بِعَيْرِ عَمَدٍ وَ اَنْشَا جَنَّاتِ الْمَأُولِى بِلاَ اَمَدٍ وَ خَلَقَ الْخَالَائِقِ بِلاَ ظَهْرٍ وَ سَنَدٍ وَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ المُمندُرُ مَنُ عَنَدَ عَنْ طَاعَتِهِ وَ عَتَى عَنْ اَمْرِهِ وَ الْمُحَدِّرُ مَنْ لَيَ اللهُ الله

لَيْسَ لِقَدِيْمِ اِحْسَانِهِ اِمْتعِنَانِهِ عَلَى جَمِيْع خَلْقِه نِهَايَةٌ وَ لاَ لِقُدُرَتِهِ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهُل بَيُتِهِ كَأَفُضَل مَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَ الِ اِبْرَاهِيُمَ اِنَّك حَمِيلًا مَّجِيلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتُلُك سُؤَالَ مُذُنِبِ أَوْ بَقُتَهُ مَعَاصِيهِ فِي ضِيْقِ الْمَسَالِكِ وَ لَيْسَ لَهُ مُجِيْرٌ سِوَاكَ وَلاَ اَمَلٌ غَيْرُكَ وَ لاَ مُغِيْتٌ اَرُتَفُ بِهِ مِنْكَ وَ لاَ مُعْتَمِدٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ غَيْرُكَ أَنْتَ مَوُلاَىَ الَّذِي جُدُتَ بِالنِّعَمِ قَبْلَ اِسُتِحُقَاقِهَا وَ اَهَّلْتَهَا بِتَطَوُّ لِكَ غَيْرَ مُوَهِّلِيُهَا وَ لَمْ يَعُزُّكَ مَنْعٌ وَ لاَ اَكُدَاكَ اِعْطَاءٌ وَ لاَ اَنْفَدَ سَعَتَكَ سُوًّالُ مُلِحٌ بَلُ اَرُدَتَ اِرُزَاقَ عِبَادِكَ تَطَوُّلاً مِنْكَ عَلَيْهِمْ وَ تَفَضَّالاً مِنْكَ لَدَيْهِمُ اَللَّهُمَّ كَلَّتِ الْعِبَارَةُ عَنْ بُلُوع مِدْحَتِك وَ هَفَتِ الْآلُسُنُ عَنُ نَشُرِ مَحَامِدِكَ وَ تَفَضَّلِكَ وَ قَدْ تَعَمَّدُتُكَ بِقَصْدِى إِلَيْكَ وَ إِنْ اَحَاطَتُ بِيَ الذُّنُوبُ وَ أَنْتَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ أَنْتَ أَكُرَمُ الْآكُرَمِيْنَ وَ أَجُوَدُ الْآجُودِيْنَ وَ أَنْعَمُ الرَّازِقِيْنَ وَ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ الْأَوَّلَ الْأَخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ أَجَلَّ وَ أَعَزُّ وَ أَرْنَفُ وَ ٱكُوَمُ مِنُ أَنْ تَرُدٌّ مَنُ اَمَّلَكَ وَ رَجَاكَ وَ طَمَعَ فِيْمَا عِنْدَكَ فَلَكَ الْحَمُدُ يَا اَهُلَ الْحَمُدِ اللِّهِيُ اِنِّي جُرُتُ عَلَى نَفُسِيُ فِي النَّظُرِ لَهَا وَ سَالَمَتِ الْآيَّامَ بِاقْتِرَافِ الْأَثَامِ وَ أَنْتَ وَ لِيُّ الْآنَعَامِ ذُواالْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ فَمَا بَقِيَ الاَّ نَظَرُكَ لَهَا فَاجْعَلُ مَرَدَّهَا مِنْكَ بِالنَّجَاحِ وَ أَجُمِلِ النَّظَرَ مِنْكَ لَهَا بِالْفَلاَحِ فَأَنْتَ الْمُعُطِي النَّفَاحُ ذُواالْأَلْآءِ وَ النِّعَمِ وَ السَّمَاحِ يَا فَالِقَ الْإصْبَاحِ اِمْنَحُهَا سُؤَّلَهَا وَ اِنْ لَمُ تَسْتَحِقُ يَا غَفَّارُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُك بِاسْمِك الَّذِي تُمْضِي بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَ بِعِزَّتِك الَّتِي تَتِمُّ

#### ()@Y)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْإِنْنَيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِى هُدَانِى لِلْإِسُلامِ وَ اكْرَمَنِى بِالْإِيْمَانِ وَ بَصَّرَنِى بِالدِّيْنِ وَ شَرَّفَنِى بِالْيَقِيْنِ وَ عَرَّفَنِى الْحَقَّ الَّذِى عَنْهُ يُوْفَكُونَ وَالنَّبَاءِ الْعَظِيْمَ الَّذِى هُمُ فِيْهِ شَرَقَنِى بِالْيَقِيْنِ وَ عَرَّفَنِى الْحَقَّ الَّذِى عَنْهُ يُوْفَكُونَ وَالنَّبَاءِ الْعَظِيْمَ الَّذِى هُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ شُبْحَانَ اللهِ الَّذِى يَرُزُقُ الْقَاسِطَ الْعَادِلَ وَالْعَاقِلَ وَالْجَاهِلَ وَ يَرْحَمُ مُخْتَلِفُونَ شُبْحَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

صِنُفٍ مِنْ غَرَائِبٍ فِطُرَتِهِ وَ عَجَآئِبٍ مُنْعَتِهِ الدَّ بَيِّنَةٌ تُوْجِبُ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ وَ عَلَى كُلِّ نَوْع مِنُ غَوَامِضِ تَقُدِيْرِه وَ حُسُنِ تَدُبِيْرِه دَلِيْلٌ وَاضِحٌ وَ شَاهِدُ عَدُلِ يَقُضِيَانَ لَهُ بِالْوَحُدَانِيَّةِ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُنَلُكَ يَا مَنُ يَصُرِ فُ الْبَلاَيَا وَ يَعُلَمُ الْخَفَايَا وَ يُجْزِلُ الْعَطَايَا سُوَّالَ نَادِم عَلَى إِقْتِرَافِ الْأَثَامِ وَ سَالِمٍ عَلَى الْمَعَاصِي مِنَ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامِ اِذْلَهُ يَجِدُ مُجِيِّرًا سِوَاكَ لِغُفُرَانِهَا وَلاَ مَوْئِلاً يَفْزَعُ اِلَّيهِ لِإرُتِجَآءِ كَشُفِ فَاقَتِهِ إِلاَّايَّاكَ يَا جَلِيلُ أَنْتَ الَّذِي عَمَّ الْخَلاَّئِقَ مَنَّكَ وَ غَمَرَتُهُمُ سَعَةً رَحُمَتُكَ وَ سَوَّغَتُهُمُ سَوَابِغُ نِعُمَتِكَ. يَا كَرِيْمُ الْمَالِ وَالْجَوَادُ الْوَهَابِ وَالْمُنْتَقِمُ مِمَّنُ عَصَاهُ بِاَلِيْمِ الْعَذَابِ دَعَوْتُكَ مُقِرًّا بِالْإِسَاتَةِ عَلَى نَفُسِي إِذُلَمُ آجِدُ مَلْجَا اَلْجَاهُ اِلَّيْهِ فِي اِغْتِفَادِ مَا اكْتَسَبْتَ مِنَ الْأَثَامِ يَا خَيْرَ مَنِ اسْتُدُعلى لِبَذُلِ الرَّغَآئِبِ وَ اَنُجَحَ مَامُولِ لِكَشُفِ الْكَوَارِبِ لَكَ عَنَتِ الْوُجُوهُ فَلاَ تَرُدَّنِي مِنْكَ بِالْحِرْمَانِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحُكُمُ مَا تُرِيْدُ اللَّهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاً يَ أَيَّ رَبِّ اِرْتَجِيْهِ أَمُ أَيَّ اللهِ أَقْصُدُهُ اِذَا أَلَمَّ بِيَ النَّدَمُ وَ أَحَاطَتُ بِيَ الْمَعَاصِيُ وَ نَكَائِبُ خَوُفِ النِّقَمِ وَ آنْتَ وَلِيَّ الصَّفَحِ وَ ميَاوَى الْكَرَمِ اللِّهِي ٱتَّقِيْمُنِي مَقَامَ الْهَلَكَةِ وَ آنْتَ جَمِيلُ السِّتُرِ وَ تَسَأَلُنِي عَنْ اِقْتِرَافِيْ عَلَى رُنُوسِ الْاَشْهَادِ وَ قَدُ مَخَبَّاتِ السِّتر فَاِنَ كُنتُ يَا اللهي مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِي مُخطِئًا عَلَيْهَا بِانْتِهَاك الُحُرُمَاتِ نَاسِيًا لِمَا اجْتَرَمْتُ مِنَ الْهَفَوَاتِ فَآنْتَ لَطِيُفٌ تَجُودُ عَلَى الْمُسُرِفِيْنَ بِرَحُمَتِكَ وَ تَتَفَضَّلُ عَلَى الْخَاطِئِيْنَ بِكَرَمِكَ فَارْحَمُنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَاِنَّكَ تُسَكِّنَ يَا اللهي بتَحَبُّنِكَ رَوْعَاتِ قُلُوْبِ الْوَجلِيْنَ وَ تُحَقُّق بِتَطَوُّ لِكَ آمَلَ الْأَمِلِينَ وَ تُفِينُضُ سَجَالَ عَطَايَاكَ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَاهِلِينَ فَامِيِّي بِرَجَآءٍ لاَ يَشُوبُهُ قُنُوطٌ وَ آمَلِ لاَ يُكَدِّرُهُ بَأْسٌ يَا مُحِيطًا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ قَدُ ٱصُبَحْتُ سَيّدِي وَ ٱمُسَيّتُ عَلَى بَابِ مِنْ ٱبْوَابِ مِنَحِكَ سَآئِلاً وَ عَنِ التَّعَرُّضِ لِسِوَاكَ بِالْمَسْأَلَةِ عَادِلاً وَ لَيُسَ مِنْ جَمِيل اِمْتِنَانِكَ رَدُّ سَآئِل مَا شُور مَلْهُوفٍ وَ مُضَطَرّ لِانْتِظَارِ خَيْرِكَ الْمَالُوفِ اللهِي أَنْتَ الَّذِي عَجَزَتِ الْآوُهَامُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِكَ وَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ نَعْتِ ذَٰلِكَ فَبِالْآئِكَ وَ طَوْلِكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَ اَوُسِعُ عَلَيَّ مِنْ فَضُلِكَ الْوَاسَعِ رِزْقًا وَاسِعًا حَلْلاً طَيِّنًا فِي عَافِيَةٍ وَ أَقِلْنِي الْعَثْرَةَ يَا غَايَةَ الْأَمِلِيْنَ وَ جَبَّارَ السَّمَواتِ وَالْآرُضِينَ وَالْبَاقِيُ بَعُدَ فَنَآءِ الْخَلْقِ أَجُمَعِيْنَ وَ دَيَّانَ يَوُمِ الدِّيْنِ وَ أَنْتَ يَا مَوُ لاَ يَ ثِقَةُ مَنْ لَمُ يَثُق بِنَفْسِهِ لِإِفْرَاطِ خَلَلِهِ وَ أَمَلُ مَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ تَأْمِيُلٌ لِكُثْرَةِ زَلَلِهِ وَ رَجَآءُ مَنُ لَمُ يَرُتَج لِنَفْسِه بِوَسِيْلَةِ عَمَلِهِ اللهِيُ فَأَنْقِذُنِي بِرَحُمَتِك مِنَ الْمَهَالِكِ وَ أَحُلِلُنِي دَارَ الْآخُيَارِ وَاجُعَلْنِيُ مِنُ مُرَافِقِيُ الْآبُرَارِ وَاغْفِرُ لِيُ ذُنُوْبَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ يَا مُطَّلِعًا عَلَى الْأَسُرَارِ اِحْتَمِلُ عَنِّي مَوُلاَىَ اَدَآءَ مَا افْتَرَضْتَ عَلَىَّ لِلْأَبَآءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْلِخُوَانِ وَالْاَخُوَاتِ بِلُطُفِكَ وَ كُرِمَكَ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَ اَشُرِكُنَا فِي دُعَآءِ مَن اسْتَجَبُتَ لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنتِ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ وَهَابٌ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْمًا .

## وَكَانَ مِن دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْيَوْمِ الثَّلْثَآءِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَىَّ بِاِسْتِحُكَامِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِخُلاَصِ بِالتَّوُحِيْدِ لَهُ وَلَمُ يَجُعَلْنِي مِنُ آهُلِ الْغَوَايَةِ وَالْغَبَاوَةِ وَ الشِّرُكِ وَلاَ مَن اسْتَحُوَذَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فَاَغُواهُ فَاضَلَّهُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ هُواهُ وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَ يَكُشِفُ الضُرَّ وَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ يَمُلِكُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ الَّذِي يَحُلُمُ عَنُ عَبُدِهِ إِذَا عَصَاهُ وَ يَتَلَقَّاهُ بِالْإِسْعَافِ وَالتَّلْبِيَةِ إِذَا دَعَاهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ الْبَسِيطُ مُلُكُة الْمَعُدُومُ شِرُكُهُ الْمَحِيْدُ عَرُشُهُ الشَّدِيْدُ بَطُشُهُ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ سُوَّالَ مَنْ لَمُ يَجِدُ لِسُؤَالِهِ مَسْئُولًا سِوَاكَ وَ اَعُتَمِدُ عَلَيْكَ اِعْتِمَادَ مِنْ لاَ يَجِدِ لِإِعْتِمَادِهِ مُعْتَمِدًا غَيْرَكَ لِاَنَّكَ الْآوَّلُ الَّذِي ابْتَدَأْتِ الْإِبْتِدَآءَ فَكُوَّنْتَهُ بِآيُدِي تَلَطُّفِك فَاسُتَكَانَ عَلَى مَشِيَّتِكَ مُنْشَئًا كَمَا أَرَدُتَ بِإِحْكَامِ التَّقُدِيُرِ وَ أَنْتَ أَعَزَّ وَ أَجَلُّ آنُ تُحِيُطَ الْعُقُولُ بِمَبُلَغِ وَصُفِكَ آنُتَ الْعَالِمُ الَّذِي لاَ يَعْزُبَ عَنْكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرُضِ وَالسَّمَآءِ وَالْجَوَادُ الَّذِي لاَ يُبْخِلُكَ اِلْحَاحُ الْمُلِحِيْنَ فَاِنَّمَا أَمُرُك لِلشَّيْءِ إِذَا أَرَدْتَهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ آمُرُكَ مَاضِ وَوَعُدُكَ حَتُمٌ وَ حُكُمُك عَدُلَّ لاَ يَعُزُبُ عَنُكَ شَيْءٌ وَ إِلَيْكَ مَرَدُّ كُلِّ شَيْءٍ إِحْتَجَبْتَ بِالْآئِكَ فَلاَ تُراى وَ شَهِدُتَ كُلَّ نَجُواى وَ تَعَالَيْتَ عَلَى الْعُلَى وَ تَفَرَّدُتَ بِالْكِبُرِيَآءِ وَ تَعَزَّزُتَ بِالْقُدْرَةِ وَالْبَقَآءِ فَلَكَ الْحَمَٰدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَلَكَ الشُّكْرُ فِي الْبَدُوِ وَ الْعُقُبِي أَنْتَ اللَّهِي حَلِيُمٌ قَادِرٌ رَئُونَ غَافِرٌ وَ مَلِكٌ قَاهِرٌ وَ رَازِقٌ بَدِيْعٌ مُجِيبٌ سَمِيُعٌ بِيَدِكَ نَوَاصِيَ الْعِبَادِ وَ قَوَاصِيَ الْبِلاَدِ حَيٌّ قَيُّومٌ جَوَادٌ مَاجِدٌ كُرِيُمٌ رَحِيُمٌ آنْتَ اللَّهِي الْمَالِكُ الَّذِي مَلَكُتَ الْمُلُوكَ فَتَوَاضَعَ لِهَيْبَتِكَ الْآعِزَّآءُ وَدَانَ لَك بالطَّاعَةِ الْآوُلِيَآءُ فَاحْتَوَيْتَ بِالْهِيَّتِكَ عَلَى الْمَجُدِ وَالثَّنَآءِ وَلاَ يَوُّودُكَ حِفْظُ خَلَقِكَ وَلاَ تُهْلِكُ عَطَايَاكَ بِمَنُ مَنَحْتَهُ سَعَةَ رِزْقِكَ وَ ٱنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ سَتَرُتَ عَلَيَّ عُيُوْبِي وَ أَحْصِيْتَ عَلَيَّ ذُنُوبِي وَ أَكُرَمَتَنِي بِمَعُرِفَةِ دِيْنِكِ وَلَمُ تَهْتِكُ عَنِّي سِتُوكَ يَاحَنَّانُ وَلَمُ تَفُضَحُنِي يَا مَنَّانُ اَسْتَلُكَ اَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَّ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَىَّ مِنْ فَضُلِكَ الْوَاسِعِ رِزْقًا وَاسِعًا حَلْلاً طَيِّبًا وَ أَنْ تَغُفِرَ ذُنُوبًا حَالَتُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بِاقْتِرَافِي لَهَا فَأَنْتَ أَهُلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَى بسَعَةٍ رَحُمَتِكَ وَ تُنُقِذَنِي مِنَ الِيهِ عَقُوبَتِكَ وَ تُدُرجَنِي دَرَجَ الْمُكْرَمِينَ وَ تُلْحِقُنِي مَوُلاَى بِالصَّالِحِيْنَ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْآئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ أَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ بِصَفْحِكَ وَ تَغَمُّدِكَ يَا رَتُونُ يَا رَحِيْمُ وَ اَسْتَلُكَ الصَّلْوةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَحْتَمِلَ عَيِّي وَاجِبَ الْأَبَآءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَ اَدِّ حُقُولَقَهُمُ عَيِّيٌ وَ اَلْحِقُنِي مَعَهُمُ بِالْآبُرَارِ وَالْإِخُوانِ وَ الْآخُواتِ وَالْمُوْمِنِيُنَ وَالْمُوْمِنِيْ وَاغْفِرُ لِي وَلَهُمْ جَمِيْعًا اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيدٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ ٱجُمَعِيْنَ

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي الْيَوْمِ الْارْبِعاءِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَرَضَاتُهُ فِي الطَّلَبِ اِلَيْهِ وَ اِلْتِمَاسِ مَا لَدَيهِ وَسَخُطُهُ فِي تَرُكِ الْإِلْحَاحِ فِي الْمَسْئَلَةِ عَلَيْهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ شَاهِدُ كُلِّ نَجُواى بِعِلْمِهِ وَ مُبَآئِنِ كُلّ ذِي جِسُم بِنَفُسِهِ وَلَّا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ الَّذِي لاَ يُدْرَكُ بِالْعُيُونِ وَالْاَبْصَارِ وَ لاَ يُجْهَلُ بِالْعُقُولِ وَالْآلْبَابِ وَ يُخُلَقُ مِنَ الضَّمِيْرِ وَ يَعُلَمُ خَآئِنَةَ الْآعُيَنِ وَمَا تَخُفِي الصُّدُور وَاللَّهُ آكُبَرُ الْمُتَجَلِّلُ عَنْ صِفَاتِ الْمَخُلُوقِيْنَ الْمُطِّعُ عَلَى مَافِي قُلُوب الْخَلَائِقِ أَجْمَعِيْنَ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ سُؤًالَ مَنْ لاَ يَمِلُّ دُعَآءَ رَبِّهِ وَ اَتَضَرَّعُ اِلَيُكَ تَضَرُّعُ غَرِيُقِ يَرُجُوا كَشُفَ كُرُبِهِ وَ اَبْتَهِلُ اِلَيُكَ اِبْتِهَالِ تَآتِبِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ خَطَايَاهُ وَ أَنْتَ الرَّئُونُ الَّذِي مَلَكُتَ الْخَلَاثِقَ كَلُّهُمُ وَفَطَرُتَهُمُ اَجْنَاسًا مُخْتَلِفَاتِ الْآلُوَانِ وَالْآقُدَارِ عَلَى مَشِيَّتِكَ وَ قَدَّرُتَ اجَالَهُمُ وَ اَرُزَاقَهُمُ فَلَمُ يَتَعَاظَمَكَ خَلُقُ خَلُقٍ حَتَّى كَوَّنْتَهُ كَمَا شِنْتَ مُخْتَلِفًا مِمَّا شِئْتَ فَتَعَالَيْتَ وَ تَجَبُّرُتَ عَن اتِّخَاذِ وَزِير وَ تَعَزَّزْتَ عَنُ مُوَازَرَةٍ شَرِيُكٍ وَ تَنَزَّهُتَ عَن اتِّخَاذِ الْآبُنَآءِ وَ تَقَدَّسُتَ عَنُ مَلاَمَسَةِ النِّسَآءِ. فَلَيْسَتِ الْآبُصَارُ بِمُدُرِكَةٍ لَكَ وَ لَيْسَتِ الْآوُهَامُ بِوَاقِعَةٍ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لَكَ شَرِيْكُ وَلاَ نِذَّ وَلاَ عَدِيْلٌ وَلاَ نَظِيْرٌ وَ آنْتَ الْفَوْدُ الْوَاحِدُ الدَّآئِمُ الْآوَّلُ الْأَخِرُ وَالْعَالِمُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الْقَآئِمُ الَّذِي لَمُ تَلِدُ وَلَمْ تُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَكَ كَفُوًا اَحَدُ—لاَ تَنَالُ بوَصَفٍ وَلاَ تُدْرَكُ بوَهُم وَلاَ تُغَيّرُكَ فِي مَرّ الدُّهُورِ صَرُفٌ كَنُتَ اَزَلِيًّا لَمُ تَزَلُ وَلاَ تَزَالُ وَ عِلْمُكَ بِالْاشْيَآءِ فِي الْخِفَآءِ كَعِلْمِكَ بِهَا فِي الْإِجْهَادِ وَالْإِعُلاَنِ. فَيَامَنُ ذَلَّتُ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَآءُ وَخَضَعَتُ لِعِزَّتِهِ الرُّءَ وسَآءُ وَ مَنُ كَلَّتُ عَنَ بُلُوع ذَاتِهِ ٱلسُّنُ الْبُلَغَآءِ وَمَن آحُكُمَ تَدُبِيْرَ الْاَشْيَآءِ وَاسْتَغْجَمَتُ عَنُ إِدُرَاكِهِ عِبَارَةِ عُلُومِ الْعُلَمَآءِ يَا سَيّدِي آتُعَذِّبُنِي بالنَّارِ وَ أَنْتَ آمَلِي آوُ تُسَلِّطُهَا عَلَيَّ بَعُدَ اِقْرَارِي لَكَ بالتَّوْحِيُدِ وَ خُضُوعِيُ وَ خُشُوعِي لَكَ بِالسُّجُودِ أَوْ تُلَجُلِجُ لِسَانِي فِي الْمَوْقَفِ وَ قَدُ مَهَّدُتَ لِيُ بِمَيِّكَ شُبُلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّسُبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ فَيَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ وَ آمَانَ الْخَآئِفِينَ وَ عِمَادَ الْمَلْهُوفِيْنَ وَ غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ كَاشِفَ ضُرِّ الْمَكْرُوْبِيْنَ وَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ تُبُ عَلَيَّ وَ ٱلْبِسُنِي الْعَافِيَةِ وَارُزُقَنِي مِنَ فَضَلِكَ رِزْقًا وَاسِعًا وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنُ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا عِنْدَك فَايِّيُ ٱسۡتَلُك بِمَعَاقِدِ الۡعِزِّ مِنُ رَحُمَتِكَ بِالۡكِبُرِيَآءِ وَالۡعَظَمَةِ الَّتِي لاَ يُقَاوِمُهَا مُتَكَّبِّرٌ وَلاَ عَظِيْمٌ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تُحَوِّلُنِي سَعِيْدًا فَإِنَّكَ تَجُرِى الْآمُورِ عَلَى إِرَادَتِكَ وَ تَجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيُكَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ أَنْتَ الرَّئُوكُ الرَّحِيْمُ الْخَبِيْرُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ إِنَّكَ ٱنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ فَٱلْطُفُ بِيَ فَقَدِيْمًا لَطُفْتَ بِمُسْرِفٍ عَلَى نَفُسِه

فَامُنُنُ عَلَى فَقَدُ مَنَنَتَ عَلَى غَرِيْقٍ فِى بُحُورٍ خَطِينَةٍ هَآئِمًا اَسُلَمُتَهُ لِلُحُتُوفِ كَمُرَةُ زَلَلِهِ وَ تَطَوُّلُ عَلَى يَا مُتَطَوِّلاً عَلَى الْمُذُنِئِينَ بِالصَّفُحِ وَالْعَفُو فَإِنَّكَ لَمُ تَوْلُ الْحِذُا بِالْفَصُلِ عَلَى الْحَاطِئِينَ وَالصَّفُحِ (١) عَلَى الْعَاثِرِينَ وَ مَنُ وَجَبَ لَهُ يَوْلُ الْحِدُا بِالْفَصُلِ عَلَى الْخَاطِئِينَ وَالصَّفُحِ (١) عَلَى الْعَاثِرِينَ وَ مَنُ وَجَبَ لَهُ بِإِجْتِرَ آئِهِ عَلَى الْاثَامِ خُلُولَ دَارِ الْبَوَارِيَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ وَالْاسُوارِ يَا جَبَّارُ يَا بِالْمُورِ وَمَا الْوَمُتَنِيهِ مَولًا مَى مِنْ فَرُضِ اللهُ آءِ وَالْامَّهَاتِ وَ وَاجِبِ حُقُوقِهِمُ مَعَ الْإِخُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْاحُوانِ وَالْعِبْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالِكُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

#### (PP)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْخَمِيْسِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَهُ مِنُ كُلِّ نَفُسٍ مِنَ الْاَنْفَاسِ وَ خَطَرَةٍ مِنَ الْخَطَرَاتِ مِنَا مِنَ لاَ تُخْطَى وَ فِى كُلِّ لَحُظَةٍ مِنَ الْلَحَظَاتِ نِعَمٌ لاَ تُنسلى وَ فِى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْحَالاَتِ عَائِدَةٌ لاَ تُخْفَى وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي يَقُهَرُ الْقَوِيَّ وَ يَنْصُرُ الضَّعِينُ وَ لَلْحَالاَتِ عَائِدَةٌ لاَ تُخْفَى وَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي يَقُهَرُ الْقَوِيَّ وَ يَنْصُرُ الضَّعِينُ وَ يَخْبُرُ الْكَسِيْرَ وَ يُعْطِى الْكَثِيرَ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ يَجْبُرُ الْكَسِيْرَ وَ يُعْفِى الْكَثِيرَ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَنْعِ وَالْبُنيانِ اللهَ اللهُ عَلَى مُحَمَّةٍ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

النَّبِيِّينَ وَ اللهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ سُوَّالَ الْخَآئِفِ مِنُ وَقُفِهِ الْمَوُقَفِ الْوَجِلِ مِنَ الْعَرُضِ الْمُشْفِقِ مِنَ الْخَشْيَةِ لِبَوَآئِقِ الْقِيامَةِ الْمَاخُونِ عَلَى الْغِزَّةِ النَّادِمِ عَلَى خَطِينَتِهِ الْمَسْتُولِ الْمُحَاسَبِ الْمُثَابِ الْمُعَاقَبِ الَّذِي لَمُ يَكِنُّهُ مُكَانٌّ عَنْكَ وَلاَ وَجَدَ مَفَرًّا اِلاَّ اِلَيْكَ مُتَنَصِّلاً (١) مُلْتَجِاً مِنُ سَيّئ عَمَلِهِ مُقِرًّا بِعَظِيم ذُنُوبِهِ قَدْ اَحَاطَتْ بِهِ الْهُمُوم وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ رَحَآئِبُ التُّخُومِ مُوَقِنٌ بِالْمَوْتِ مُبَادِرِ بِالتَّوْبَةِ قَبُلَ الْفَوْتِ اِنْ مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَفُوْتَ فَأَنُتَ اللَّهِي رَجَآئِي إِذَا ضَاقَ عَنِّي الرَّجَآءُ وَ مَلْجَآئِي إِذْ لَمُ أَجِدُ فِنَآءً لِلْإِلْتِجَآءِ تَوَحَّدُتَ سَيِّدِيُ بِالْعِزِّ وَالْعُلَاءِ وَ تَفَرَّدُتَ بِالْوَحُدَانِيَّةِ وَ الْبَقَآءِ فَأَنْتَ الْمُتَعَزِّزُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْمَجُدِ فَلَكَ رَبِّيَ الْحَمْدُ لاَ يُوَارِي مِنْكَ مَكَانٌ وَّ لاَ يُغَيّرُك دَهُرٌ وَلاَ زَمَانٌ اَلَّفُتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ وَ فَلَقُتَ بِقُدْرَتِكَ الْفَلْقَ وَ اَنْتَيْتَ بِكُرَمِك ذَيَاجِيُ الْغَسَقِ وَ أَجْرَيُتَ مِنَ الصُّمِّ الصَّيَاخِيُدِ عَذُبًا وَ فُرَاتًا وَ أَهْمَرُتَ مِنَ الْمُعُصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا وَ جَعَلْتَ الشَّمُسَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَّهَّاجًا وَ الْقَمَرَ وَالنَّجُومُ إِبْرَاجًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُمَارِسَ فِيُمَا ابْتَدَأْتَ لُغُوبًا وَلاَ عِلاَجًا وَ آنْتَ الله كُلّ شَيْءٍ وَ خَالِقُهُ وَ جَبَّارُ كُلّ مَخْلُوقِ وَ رَازِقُهُ فَالْعَزِيْزُ مَنُ اَعْزَزُتَ وَالذَّلِيُلُ مَنُ اَذَٰلَلَتَ وَالسَّعِيُدُ مَنُ اَسُعَدُتَ وَالشَّقِيُّ مَنُ اَشُقَيْتَ َ الْغَنِيُّ مَنُ اَغُنَيْتَ وَالْفَقِيْرُ مَنُ اَفْقَرُتَ اَنْتَ وَلِي وَ مَولاكي وَ عَلَيْكَ رِزُقِي وَ بيَدِكَ نَاصِيَتِي فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ افْعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَعُدُ بِفَصَّلِكَ عَلَى عَبُدٍ غَمَرَهُ جَهُلَهُ وَاستَولِنَى عَلَيْهِ التَّسُويُفُ حَتَّى سَالَمَ الْآيَّامَ فَارُتَكَبَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَثَامَ فَاجْعَلْنِي سَيّدِي عَبُدًا يَفُزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا مَفُزَعُ الْمُذُنِبِيُنَ وَ أَغُنِنِي بِجُوُدِكَ الْوَاسِعِ عَنِ الْمَخُلُوقِيْنَ وَلاَ تُخُرِجُنِي اللَّي شِرَارِ الْعَالَمِيْنَ وَهَبُ لِيُ عَفُوكَ فِي مَوُقِفِ يَوْمِ الدِّيُنِ (١) قَانَّكَ أَرَحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ أَجُوَدُ الْآجُودِيْنَ وَ آكُرَمُ الْآكُرَمِيُنَ يَا مَنُ لَهُ الْآسُمَآءُ الْحُسُنلَى وَالْآمُثَالُ الْعُلْيَا جَبَّارُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ اِلَيُكَ قَصَدُتُ رَاجِيًا فَلاَ تَرُدًّ يَدِى عَنْ سِنِّى مَوَاهبك صِفْرًا اِنَّك جَوَادٌ مِفْضَالٌ يَا رَؤُوفًا بِالْعِبَادِ وَ مَنُ هُوَ لَهُمُ بِالْمِرُصَادِ ٱسْتَلُكَ أَنُ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُجُزِلَ ثَوَابِي وَ تُحُسِنَ مَابِي وَ تَسُتُرَ عُيُوبِي وَ تَغُفِرَ ذُنُوْبِيُ وَ تُنُقِذَنِيُ مَوُلاَيَ بِفَضُلِكَ مِنُ اَلِيُمِ الْعِقَابِ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ وَهَابٌ فَقَدُ ٱلْقَتْنِي السَّيَّنَاتُ وَالْحَسَنَاتُ بَيْنَ ثَوَابٍ وَ عِقَابٍ فَقَدْ رَجَوُتُ أَن تَكُونَ بِلُطُفِكَ تَتَغَمَّدُ عَبُدَكَ الْمُقِرُّ بِفَوَادِحِ الْعُيُوبِ بِجُوْدِكَ وَ كَرَمِكَ يَا غَافِرَ الذُّنُوبِ وَ تَصْفَحُ عَنُ زَلَلِهِ فَلَيْسَ لِي سَيّدَى رَبِّ اَرُتَحِيّهِ غَيْرُكَ وَلَّا اِللَّهَ اَسْتَلُك جَبُرَ فَاقَتِيُ وَ مَسُكَنَتِي سِوَاكَ فَلاَ تُرَدِّنِي مِنْكَ بِالْخَيْبَةِ يَا مُقِيْلُ الْعَشَرَاتِ وَ كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ اللِّهِي فَسُرَّنِي فَانِّي لَسُتُ بِأَوَّلَ مَنْ سَرَرُتَهُ يَا وَلِيَّ النِّعَمِ وَ شَدِيُدَ النِّقَمِ وَ دَآئِمَ الْمَجُدِ وَالْكَرَمِ وَاخْصُصْنِي مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ لاَ يُقَارِنُهَا شَقَآءٌ وَ سَعَادَةٌ لاَ يُدَانِيُهَا اَذًى وَ اَلُهِ مَنِي تُقَاكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ جَنِّبُنِي مُوِّ بِقَاتِ مَعُصِيَتِكَ وَلاَ تَجْعَلُ لِلنَّارِ عَلَيَّ سُلُطَانًا إِنَّكَ آهُلُ التَّقُواٰى وَ آهُلُ الْمَغْفِرَةِ وَ قَدْ دَعَوْتُكَ وَ تَكَفُّلُتَ بِالْإِجَابَةِ فَلاَ تُخَيِّبُ سَآئِلُكَ وَلاَ تَخُذُلُ طَالِبَكَ وَ لاَ تَرُدَّ امِلُكَ يَا خَيْرَ مَامُولُ وَ اَسْتَلُكَ بِرَافَتِكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ فَرُدَانِيَّتِكَ وَ رُبُوْبِيَّتِكَ يَا مَنُ هُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ فَأَكُفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمُر دُنْيَاي وَ اخِرَتِي فَإِنَّكَ سَمِيُعُ الدُّعَآءِ لَطِيُفٌ لِّمَا تَشَآءُ وَ آدُرِجُنِي دَرَجَ مَنُ آوُجَبُتَ لَهُ خُلُولُ دَارَكُرَامَتِكَ مَعَ أَصُفِيَآئِكَ وَ أَهُلَ اِخْتِصَاصِكَ بِجَزِيْلِ مَوَاهِبِكَ فِي دَرَجَات جَنَّاتِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبيّيْنَ وَالصِّدِّيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَ حَسُنُ أُولَيْكَ رِفِيُقًا وَ مَا افْتَرَضَتَ عَلَى قَاحْتَمِلُهُ عَنِّي إِلَى مَن اَوُجَبَتُ حُقَوْقَهُ مِنَ الْآبَآءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخُوَةِ وَالْآخُوَاتِ وَاغْفِرلِي وَلَهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ وَاسِعُ الْبَرَكَاتِ وَ ذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسِيُرٌ يَا أَرْجَمَ الرَّاحِمِيُنَ. وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا.

(171)

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُنَاجَاتِ اَيُضًا بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَنْتَ مَوُلاًهُ

فَارَحُمَ عُبِينًا اللَّيْكَ مَلْجَاهُ

يَا ذَاالُمَعَالِي عَلَيْكَ مُعْتَمِدِي

طُوبِي لِمَنْ كُنْتَ اَنْتَ مَوُلاَهُ

طُوُبني لِمَنُ كَانَ نَادِمًا أَرِقًا

يَشُكُو إلى ذِي الْجَلاَلِ بَلُوَاهُ

وَمَا بِهِ عِلَّةٌ وَلاَ سَقَمٌ

أَكُنَزَ مِنُ حُبِّهِ لِمَوُلاَةُ

إِذَا خَلاَ فِي الظَّلاَمِ مُبُتَهلاً

اَحَابَهُ اللهُ ثُمَّ لَبَّاهُ

# وَمِنُ دُعاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي نَهُجُ الْبَلاَغَه

اللهُمُّا إِنَّكَ انَسُ الْانِسِيْنَ لِاَوُلِيَآئِكَ وَ اَحْضَرَهُمُ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيُنَ عَلَيْكِ تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَ تَطَلَمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَى ضَمَائِرِهِمْ وَ تَعُلَمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكُشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمُ اللَيْكَ مَلُهُوفَةٌ اِنَ اَوْ حَشَيْهُمُ الْغُرُبَةُ انسَهُمُ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ اللَيْكَ مَلُهُوفَةٌ اِنَ اَوْ حَشَيْهُمُ الْغُرُبَةُ انسَهُمُ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكَشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ اللَيْكَ مَلُهُوفَةٌ اِنَ الْاسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْمًا بِأَنَّ فِي كُولُكُ وَ اِنْ صُبَّتُ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَآوُوا اللّه اللهُمَّ اِنَ فَهِهُتُ عَنْ مَسَالِتِي الْوَلَمِ اللهُمُّ اِنَ فَهِهُتُ عَنْ مَسَالِتِي اللهُ اللهُمُّ اِنَ فَهِهُتُ عَنْ مَسَالِتِي اللهُمُّ اِنَ فَهِهُتُ عَنْ مَسَالِتِي اللهُ مَواشِدِي فَلَيْسَ عَلْمَ مِنَ عَلَى مَصَالِحِي وَ خُذْ بِقَلْبِي الله مَرَاشِدِي فَلَيْسَ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُمُ احْمِلُنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ وَلاَ بِنَكُومِ مِنْ هِذَايَاتِكَ وَلاَ بِبَدَعٍ مِنُ كِفَايَاتِكَ. اللّهُمُّ احْمِلُنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ لَكُم لِنِي عَلَى عَلَى عَفُوكَ وَلاَ تَحْمِلُنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَفُوكَ وَلا تَحْمِلُنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُمُ الْحَمِلُنِي عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ الْحَمِلُنِي عَلَى عَلَى عَفُوكَ وَلاَ تَحْمِلُنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ مَا حُمِلُنِي عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللّهُ الْحَمِلُنِي اللّهُ ال